\_\_\_

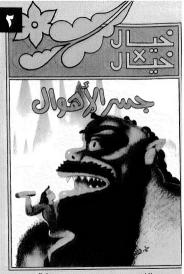

حمود قاسم

دارالشروق



*ڿ؊ٳڵٳؙۿ*ۄ۪ٲڶ

الطبعـَـة الأولجــَـ ١٤١٧ هــ-١٩٩٦ م

جيسع جشقوق العلسي محتفوظة

# © دارالشروة\_\_\_

أستسهامحدالعت لمعام ١٩٦٨

القاهرة : ۸ شارح سيويه للمري - رابعة العنوية - مثبية تصر ص. ب : ۱۳۳ الباتوراما- تليفون : ۱۳۳۳،۹ ع - طاكس : ۷۲۵۷،۵ (۲۰) بيوت : ص. ب : ۲۰۱۵، حقائف : ۸۸۷۷۱۳-۳۱۵۳۳۳ ناكس : ۱۵۷۷۸۷۰۰ خيـال × خــال

# جسرالأنتوال

تأليف: محمود قاسـم



كان كل شىء مثيرا بين هاتين المدينتين المتجاورتين . .

وقد بدا هذا كل يوم في عناوين الصحف الرئيسية ، وفي الاختبار المتناثرة في برامج الإذاعة والتليفزيسون وعطات الإصلام المجودة في كل مدينة من المدينين .

فهم كمل صباح ، يكون أول شيء يطالع أعين أبناء مدينة «التفاحة البنفسجية» هو ما أنجزه النابغون فيها من أسباب التقدم في كافة المبادين التقنية ، والفنة ، والحاباتة .

ولم يكن الأمر يختلف بالمرة في مدينة البرقوق الطازج عما يحدث في المدينة المجاورة ، فقد توصلوا إلى إيلاغ كل مواطن أولا بأول عن طريق وحدات اتصال خاصة بها تم التوصل إليه من خترعات حديثة وتطورات علمية وفنة للمواطنين .

وكان كل مواطن يمكنه معرفة الجديد الذي أنجزه المباقرة من أبناء المدينة عن طريق ذلك الكومبيوتر الشمخصى الذي يملكه كل مواطن ويحمله معه في جيبه . .

فيا إن يبدأ البث حتى يسمع المره ، حامل الكومبيوتر ، صوتا مميزا . . وفى لحظة معيشة ، يمكن للمرء أن يجد كافة المواطنين فى هذه المدينة ممسكين بالكومبيوتر إيماء يضعونه على آذانهم وتبدو ابتسامة رضاء على وجوههم وهم يسمعون الأخبار الجميلة والمثيرة . .

المديد مسجول بالمتوجيور ريب يسمود على اطهم وببد والمستحد رضاء على وجوههم وهم يسمعون الأخبار الجميلة والمثيرة . . ولى بعض الأحبان كان يخي خبر يثير الغيظ الإنباء مدينة والبرق الطازج . عندما يعونون أن جيرانهم من أبناء «النفاء النفاسجية > احتوام لواليا المتعالم المتع

الانتقراع الذي نجح الجيران في تركيبه . . وكان الأمر شديد الإثارة !!

ياله من أمر عجيب حقا . . لكن إلى أى درجة ستصل المنافسة بين الطرفين ؟ وهل يمكن أن تندلع الحرب بين المدينتين كى تستولى

إحداهما على ممتلكات الأخرى .

(Y)

الأمر الغريب حقاً أنه لم تكن هناك أية أسلحة من أي نوع ضمن الممتلكات التي يجوزها أبناء المدينة، هنا أو هناك .

ولعمل البعض من الشيوخ المذين تجاوزوا المائة عام وأكشر بخمسين تقريبا، يشذكرون تلك المعاهدة الأبدية التي وقع عليها آخر الرؤساء والتي جاء في دودها:

ــ لقد انتهى زمن الحروب . وانتهى زمن الزهامات والرئاسات ، والسياسة . وظهر عصر جديد ليست فيه سوى وزارة ( اعرف من فضلك ) . .

ومنذ ذلك الحين نسبى الناس كمل ما يتعلق بالمعاهدات ، وأصبحت الحروب كلمة في المطبوعات القديمة التي يجتفظ بها البعض في متحفه القديم ، وخلت القواميس الحديثة من كليات كانت يوما ما تقليدية منها: ١ السياسة ، ، واالحروب، واالزيادة السكانية، واالتضخم ، ، وأشياء كثيرة من هذا القبيل من الصعب أن نذكرها كلها حتى لاتنضى طبنا قلم بنا وألكارنا .

ومع هذا فهناك مواجهة ساخنة لاتنتهي أبدا . .

وكأن حربا حقيقية مشتعلة بين الطرفين لانتطقىق أوارها . . حربا غربية تبدو كل يوم في شكل الحياة التي يحياها الناس في كل مدينة . . وختاصة في ميدان «الكرة الغامضة» .

الكرة الغامضة . . يالها من جملة مثيرة !!

إنها الرياضة الأكثرشعبية في المدينتين . رياضة لاتحكمها قواعد معروفة ، ومع ذلك فهي عور الحديث الأولى في المدينة . خاصة أن نتائج المبارايات الخمس التي عُقدت في السنوات الأغيرة كمانت

مثيرة للاهتيام والتساؤل .
فصب قرواعد اللعبة ، فإن أحدا لم يكسب . وكمان التعادل فصب في التيجة المدروفة سلفاً لكمل مباراة ، لمدرجة جعلت النساس يكادرن يصابون بالجنون لشدة تعصبهم من ناحية ، ولأن أبناء كل مدينة يريدون الانتصار على جرائهم بأى ثمن ، ولو مرة واحدة فقط في العمر . ولذا فإن المباراة القادمة التي ستعقد بعد أيام قليلة قد أشعلت تعصب الجاهر هنا وهناك ، لمدرجة أنه لم يكن هناك حديث سوى عن المباراة القادمة . . وراح العلماء والمخترصون

يقدمون أفكارهم من أجل الاستعداد لهذه المباراة . . تـأهب الجميع بكـل مايملـك من قـوة ، فكـانت الصحف والوسائل الإعلامية العديدة تقوم بدورها خير قيام . وكان أبناء كل

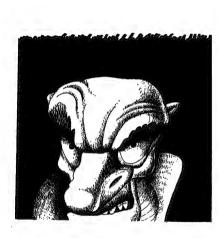

مدينة واثقين تماما أنهم سيكونون المنتصرين هذه المرة، وأن التعادل كالخسارة ، لاطعم له ولا رائحة .

ووسط هذا الجو المتحسب المحموم ، كنان هناك شمىء مثير يدور فى مدينة ليست بعيدة ، لايعـرف أحد عنهـا شيئا تسمـى «المدينة الزرقاء» .

### (٣)

هتف زعيم المدينة على الشاشة الساطقة . وقد امتىلات كلماته بالعزيمة والإصرار :

ـ لابد أن نضع حداً لهذا الصراع الذي لاطائل منه .

من يتأمل رجه (الشيح الأزرق) في تلك اللحظة ، يرى ملامح غريبة تكسو رجهه الذي لإمكن لأحد أن يراه أو يقترب منه . ورغم أن ذلك بداعل لهجته ، فإن أحدا لم يكن يتصور أنه يمكن أن يفكر جديا هذه المرة فيها يدور بين هاتين المدينتين . خاصة أن الماهدة التي تم توقيعها منذ أمد طويل قد أتبت الحروب .

وعلى الشاشة الناطقة جاءت كلماته :

\_لقد حان الوقت الحاسم لإلغاء المعاهدة . . مفهوم؟ . كان كلامه مفهوما بالطبع . لكنه صعب التصديق ، فقد بلغ الوعى لدى ابناء المدينتين درجة من الصعب أن تجعل إنسانا يفكر ولو للحظة واحدة أن المعاهدة أصبحت قديمة ، بسل إن أبناء كل من و التفاسة البنفسجية، و والبرقوق الطازج، ، كانوا بالغى السعادة بتلك المنافسة الغربية بينها ، وكان الجميع يعرف بدلك سواء في والمدينة الزوقاء، أو في و مدينة الحكايات، .

ولذا بدت فكرة محاولة إفساد صابين المدينتين بالغة الجنون في «المدينة الزوقاء» . وبدأ الشر الذي اكتسى لهجة «الشبح الأزوق» شديداً وعميقا، لايمكن لأحد أن يتخيل كيف ستكون نتائجه .

وقف مساعده إلى جانبه ، ولم يجرؤ أن يسأله كيف يفكر . ولكن الإجابة جاءت سريعة :

\_أنا لست شريراً إلى حد كبير . ولكننى في بعض الأحيان مصاب بالأنانية . أحب أن آخل من الناس بعضاً من الأشياء الغالة التي يمتلكونها .

وعلى الشاشة الناطقة ظهرت ضحكته المجلجلة ، عالية كأنها تنطلق نحو آفاق بعيدة لم يمكن لمخلوق أن يسمعها من قبل .

#### (1)

وسرعان ماجاءت الأخبار المثيرة إلى «مدينة الحكايات» . .

ومن جديد اجتمع الرجال والنساء من أعمدة الحكايات العربية من أجل التشاور فيا جاءت به الأخبار . كان هناك أيضا سندباد ، وعنرة ، وسيف بن ذى يزن ، وعلام الدين ، وعلى بابا، ومعروف الإسكافي وغيرهم ، من أجل التشاور فيها يمكن أن يصيب المدينتين على بدى د الشبح الأزرق ،

وقف د حكيم المدينة ، أمام رجاله وقال :

ـ لـالأسف الشديد فإن السرية محاطة تماما بها يسوى الشبح الأزرق ، أن يفعله هذه المرة . ولم نستطع أن نتوصل إلى أكثر من أن نبته الأن راحت إلى هناك .

تدخل «علاء الدين» وقال :

- المشكلة أننا لانعرف نوع المأساة التي ستحدث، حتى يمكن أن نرسل الرجل المناسب من أبناء ( مدينة الحكايات ، لكي يتدارك الأمر قبل حدوثه .

تدخلت ( أم الغولة ) قائلة :

ـ وهل هناك حكاية بدون غموض ؟ فلننتظر . . ردعلى بابا :

ـ لا . علينا ألا ننتظر . . بل علينا أن نصل أولا . .

هز ا حكيم ا رأسه وقال :

\_هذا هو رأيي . لكن المشكلة هي ماذا نفعل . ونحن لانعرف ماذا سيأخذ من الأشياء الغالية من إحدى المدينتين.

وراح الحاضرون يتكهنون بهايمكن للشبح الأزرق أن يفعله،

وخلال حوار طويل ومثير تخيل كل منهم مايمكن أن يسلبه «الشبح الأزرق » لنفسه من هنا أو هناك من أجل إفساد مابين المدينتين ، خاصة أن كلا منهم تقترب من لحظة مثيرة باقتراب موعد المباراة التي يجب أن ينتصر فيها أحد الطرفين مهم كان السبب.

( i)

كان صباح غريب وغير مألوف بالمرة بالنسبة لمدينة «التفاحة النفسحة ».

فعندما دقت الساعة السادسة صباحا ، لم يستيقظ أبناء المدينة جيعهم على غير عادتهم ، من أجل أن يسمعوا الأخبار الجديدة من ناحية ، ومن أجل أن يقوموا بالاشتراك في طابور الجرى الذي يخرج إليه الجميع مهما كانت أعمارهم ، وذلك قبل أن يتوجه كل مواطن إلى عمله . أو أن يهارس مهام حياته .

لم يكن أحمد في حاجمة إلى أن يكون هنماك منبه ليمدق لإيقاظ الناس، فقد تعودوا أن يفعلوا ذلك بدافع دوما ، فهم أنفسهم قد تحولوا إلى منبه يستيقظ من تلقاء نفسه في الساعة السادسة .

كان كل شيء منظيا في المدينة ، وبمواعد إلا في صباح ذلل اليوم . نقد دقت الساعات ست دقات ولم يستيقظ أحد . . . بل إ عقارب الساعة عندما تحركت إلى السادسة وخس دقائق فإن الملدي لم تتحول إكالعادة إلى خلية من الحركة والحياة ، يرفع كمل مشها عائفه الشخصي كي يوسل تحية الصباح إلى جرائه ، وأصدقا ثله وذلك قبل أن يزل المواطنون إلى طوابير الجري اليومية .

. يا إلهى !! هاهى الساعة السادسة وخس عشرة دقيقية و جديد . لا . بل هذا شىء جديد بالفعل . . فلم يسبق للصف: بأكملها أن تأخرت عن الاستيقاظ حتى مثل هذه اللحظة . .

وغركت عقارب الساعة بطيئة كأما لاندود أن تفادر مكانها وغاورت السادسة والنصف ، وكأن لاحياة لن تناديه في المدينة ثم غركت العقارب أيضا بنفس الإيقاع حتى وصلت السابعة . . فعلا ، يا إلهي . . إنه المرعد الذي عل جميع المواطنين أن يرك الحافلات الهوائية كي يصلوا فيه إلى أعالهم . وهاهمي الحافلات التي تتحرك ذاتياً واقفة في أماكنها نتنظر ركابا . ثم هاهمي تخ أبوابها ، حسب برجتها ، وتنطلق إلى طريقها المعهود . . لكذ خالية غاما من الركاب . وبعد عشرين ثانية كاملة انفتحت أبوا الحافلات مرة أخرى ، كن تُفرغ حمولتها الفارغة . وكان عليها أن تعمود إلى مخازن الحافسلات في أطراف المدينة إلى أن تعمود شانية في الساعة الواحدة ظهرا .

الواحدة ظهرا . إنه موعد عردة الموظفين ، والعاملين جميهم إلى بيسوتهم فى تلك المدينة التي استطاعت أن تختصر الكثير من الزمن . . لكن هاهى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، والمدينة لاتزال شبه خارية تماما .

لم يكن هنداك في شوارع المدينة في تلك اللبحظة الغريبة سوى رجل عجسوز يحمل غلاة بيضاء بدا وكأنه غريب تماما عن هذه المدينة ، وأن دهشة ماقد أصابته لما يجرى فيها .

## (٦)

ترى ماذا حدث فى مدينة ( التفاحة البنفسجية ؟ ؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد ، خاصة فى مدينة الحكايات التى كمان صفوة أبنا تها يعرقبون سابحدث هناك باهتهام شديد ، وترقب ، وحذر . فها حدث لايمكن أن يكون له تفسير بالمرة ، فهل هو نوم مفاجئ أصاب الناس ؟ أم إنهم جميعا تناولوا شيئا ما أصابهم بالكسل . أو بالخمول ؟ لا أحد يعرف ولايوجد تفسير

حقيقي حول مايحدث.

كانت المؤشرات تدل أن المدينة ليست أبدا في حالة نوم ، ولكنه شيء أقرب إلى الكسسل . كسل غريب الشكل . لايمكن أبدا تفسيوه . فقد استيقظ البعض على فترات متلاحقة من ساعات النهار . ولم يشعر أحدهم بالرغبة في مغادرة سريره ، بل نظر في مساعته بشيء من السلامبالاة . ولم يجس أبدا أنه قد تسأخر عين الذهاب إلى العمل . أو أن شيئا ما هاما قد فاته .

كيل ما انتباب الناس هدو أيهم يدودن أن يناسوا مرة أخرى . والفعل ، فقد حاول البعض أن يفمض عينيه ، لكنه أحس أنه أخذ القسط الوافر من النوم . وأنه ليس ف حاجة أن ينام ثانية . . ومع ذلك لم تشبهم الرغبة في مخادرة غوفهم ، وبدا الكسل في عيونهم ، وتبادلوا النظرات فيا بينهم ، كأنهم يتساملون :

\_ ولماذا نتحرك من هنا ؟

لكن ، كان عليهم أن يتحركوا من أساكنهم ، وأن يخدادووا أسرتهم ، فالساعة تجاوزت الواحدة . وعليهم على الأقل أن يسدوا بطونهم التى بدأت تشمد بالجوع . . فراحت النساء تنجه إلى المطابخ ، وتولى إعداد روجة الطعام . كان الأمر غريبا ، ولكن أحدا لم يتساءل لماذا يفعل ذلك . ولماذا تأخر في الاستيقاظ . أو

لاذا لم يذهب إلى العمل؟

تبادلوا التحيات . ولكن أي تحيات كانت . . بدا الجو

مشوشا، هل هي تحية الصباح؟ أم تحية مابعد الظهر؟

فجأة دقت أجهزة «الكومبيوتر الاذاعي ،كي تعلن على المدينة الأنباء الجديدة .

من غرائب الأمور ، أنه لولا أن الكثير من الأجهزة معلقة على بعض الجدران في البيوت ، ما انتبابت أحدا الرغبة أن يقوم من مكانبه ليفتح الأجهزة ، أو أن يسمع الجديد من الأنتبار رفم أن ساع الأنتبار من الأمساسيات التي يهتم بها النساس في المدينة وبشكل منظم ،

جاء صوت يقول :

\_أيها المواطنون . إليكم النبأ التالي . .

لم يهتم أحد أن يسمع ، بل راحوا يتناولون طعامهم دون أن تتاب أحدهم الرغبة في الكلام . رضم أن الشخص اللدي كان يتكلم في «الكروميوتر الاذاعي» ، بدا وكأنه شخص غتلف عن المذيعين التقليديين الذين يعرفهم الناس . قال :

\_ إليكم البرنامج المثير . . عزوز المهزوز . . يسعدنى أن أقدم لكم نفسى ، أنا عزوز . . كان اسمى هو عزت فيها قبل . لكن

الزمن جار على . وأصبح اسمى 8 عزوز ؟ . . ومكتوب على اليوم أن أبلغكم بخبر مثير . ففريق 3 مدينة البرقوق ؟ انهى استعداداته من أجل المباراة القادمة ، وقد يتوصل رجالنا للتعرف على خطتهم السرية للمباراة الحاسمة . .

لو أن شخصا ماراح يرقب ما يحدث في البيوت في تلك اللحظة ، لأصابته الدهشة من اللامبالاة المفاجئة التي أصابت الناس تجاه هذا الخبر ، فرغم أن الرجل الذي كان يتكلم في المذياع حاول أن يكون خفيف الظل ، وأن يتحدث إلى الناس بشكل غير تقليدى . فإن موضوع المباراة لم يشد انتباه الآذان ، كأن أحدا لم يتكلم إليهم بالمرة . بل إن البعض تبادلوا النظرات فيا بينهم وكأمم يتساءلون :

\_ماذا يقول هذا الأبله ؟

واستمر الرجل يتكلم في االكومبيوتر الإذاعي؟ إلى الناس . وكان من أهم بميزاتم أن المستعمن يمكنهم رؤية شخصية المتكلم . لكن الكثيرين لم يودوا أن مجركوا أصابعهم ليمدوسوا على ذر الشاشة لرؤية هذا الرجل الذي يتكلم بطريقة غرية .

أما هـؤلاء الذين داسوا بـلا إرادة على زر الرؤية ، فقد شاهدوا رجلا غريبا يتكلم إليهم ، كان يبدو عجوزا ، ويرتدى ملابس غير



مألوفة ، ويرسم على وجهه ابتسامة عريضة لايعرف أحد هل هي مصطنعة أم طبيعية ؟

#### (V)

كان على العجوز أن يتزل إلى شوارع المدينة الخاوية قاما من أجل أن يعرف ماذا حدث بالضبط . بدت مدينة « التفاحة البنفسجية» كأن أبناءها قد أصيبوا بحالة مفاجئة من الكسل الغير منتظر ، أو كأن حالة من التبلد الغير، معهود اللذي لايعرف أحد مصدره انتائتهم . .

أما المدينة، فبدت كأنها مسكونة بالأشباح. وهى التى كانت قبل ساعات وحتى منتصف ليلة البارحة تمع بالحركة والنشاط. وكأن المباراة الحاسمة سوف تبدأ خلال ثوان . .

تحرك العجوز في الشوارع لعله يقابل أحداً يسأله عما يجرى ، وعما أصاب الناس . لكن هـذا لم يحدث بـالمرة . لولا أنه رأى بعض أبناء المدينة يطلون من الشرفات، أو يتحركون خلف زجاج نوافذ بعض البيوت ، لتصور فعلا أن أبناء المدينة هجروها جميعا أو انتقلوا إلى رحمة الله تعالى .

فجأة ، رآه . . فتنهد . .

إنه أول شخص يمشى تقريبا في الشوارع. اقترب منه، وهتف، وعلى شفته ابتسامة :

\_صباح الخير . . لكن أين . ؟

لم يكمل سؤاله ، فقد راح الرجل يشوح له بيديه ، كأنه يخبره أن يتركه في حاله . وقف العجوز أمام الرجل ، ورفع يديه كأنه الحاوى الذى ينوى أن يقوم بمعض الألعاب :

ــ أنا عزوز . . عزوز المهزوز . .

توقف الرجل وكأنه يسأله : ومباذا يعنى . ؟ إلا أن العجوز قال :

\_يبدو أن اليوم عيد النوم القومي . .

ثم ضحك ، وأكمل : لا . . يبدو أنه يوم الكسل السنرى . . نظر إليه الرجل في لامبالاة حقيقية ، وحاول أن يمشى بخطاه المتباطئة وكأنه لإيعرف لنقسه الطريق . هنا سأل العجوز :

ـ هل تسمح أن تخبرني . . أين تذهب هذا اليوم . . ؟

نظر إليه الرجل بنفس النظرة كأنه يسأله : وما شأنك ؟ أو كأنه يطلب منه أن يمدعه في حالم . ثم تحرك على غير هدى . وهمو لايعرف إلى أين يذهب ولا أيمن الطريق . أما العجوز فقمد وقف محتارا، وهو يدد :

ـ الموضوع جد خطير. .

(A)

وأعلنت حالة الطواريء في ا مدينة الحكايات ١٠٠٠

والتف صفوة أبطال الحكايات يتشاورون فيها يمكن أن يكون قد حدث بالفعل في مدينة ( التفاحة البنفسجية ؟ . قـال حكيم المدينة :

ـ فعــلا . الموضوع خطير ، فهنــاك شيء ثمين تمت سرقتــه من المدينة .

كانت كل المؤشرات تشير أن هنساك شيشا جسيا حدث . فالسكان لإيمانيون من مناهب جسيانية ، وليسوا بمرضى ، وهم يتحركون ، ويأكلون ولكن في تشاقل شديد . أو في إطار من الكسل الذى لا يمكن تفسيره . . فرغم أنهم يسمعون نشرات الأخيار، فإن رورو أفعالهم لما يسمعون لاتذكر بالمرة ، وكأن لاشيء

قال ححا:

\_إنه مرض اللامبالاة . .

بدت كلاته غريبة فعلا . وساد الصمت في قاعة الاجتماعات

قى 1 مدينة الحكايبات ؟ . لقد نطق اجحاً ؟ بكلمات تحتاج إلى عشرات التفسيرات ، فهل هناك مرض يسمى اللامبالاة . . ؟ وماهى أعراضه . وكيف يكون العلاج منه ؟

تساءل الحكيم:

\_وماذا تعرف ياجحا عن مرض اللامبالاة . . ؟ رد «حجا» في ثقة :

رد اجحاء في نقه . \_النـاس لاتهتم بها يحدث حـولها . لا بالغـد . ولا بالأمـس .

يؤمنون أن عليهم ألا يتدخلوا فيها لايعنيهم، وأيضا فيها يعنيهم. . . ردت و أم الغولة :

- هذا يعنى أن الناس لاتنظر أبعد من أقدامها . .

لمعت أشياء ما في عيني ( حكيم المدينة ) . وقال .

\_إنه إذن لشىء خطير . . ومن الخطورة الشديدة، أن يضيع ذلك الشيء . .

ولمعت العينون بدورها تتساءل عن الشيء الذي ضاع في المدينة .

(4)

إنهم لايودون أن يفعلوا شيئا ، ولا أن يتحركوا . إنهم يأكلون،

ويشربون ، ويتحركون في حدود ضيقة في المنازل ، الانتساب أحدهم الرغبة في عمل شيء ، حتى الخروج إلى الحدائق ، أو سياع الأنباء ، أو الخروج إلى العمل . لقد أخذوا قسطا من النموم . لكنهم يرغبون أن يناسوا من جديد . ولولا أن أجسامهم متيقظة لفعلوا ذلك حقا . لكن إنها اللامبالاة . .

هل هو مرض حقا كها قال "جحا » في مدينة الحكايات . . ربها . لكن كيف يجيّ هذا المرض . . ؟

كان على العجوز أن يجرى كافة تحرياته ليعرف ماذا حدث ، كان عليه أن يتشمم طعم المياة ، وأن يستنشق الهواء ليعرف ماذا هناك بالضبط ، ورشم أنه لاحظ أن للمياة طع امغايراً ، فإنه كثف من عاولات التوصار إلى حقائق الأشياء . .

رأى الناس رحاول أن يجاورهم . بل وطرق أبواب البيوت، وسعى لقابلة أرباب الأمر وناقشهم . واكتشف كانهم يرقدون تحت مشات الأطنان من الجليد ، الجليد النفسى البارد المذى لايمكن للمرء من خلاله أن يفعل شيئا بالمرة . حتى مجرد التفكير، وربها الرغبة في الحديث ، حتى النساء فقدن الرغبة في الشررةة في الماضة .

الرغبة ، الرغبة . .

لقد اختفت الرغبة في أشياء كثيرة لدى الناس . .

تسامل العجوز : ماذا يعنى اختفاء الرغبة لدى البشر ؟ إن مذا يعنى الكثير، فالرغبة من ضممن الغرائز البشرية الهامة ، بل هي علامة من علامات ملده الغرائز، ودليل على وجودها وحسب قوة الهذة تكون قوة الغريزتي . .

لكن ، ماهى الغريزة الأكثير رغبة في الإنسان ، والتي تملازمه طبلة نهاره وليلم ، ولايستطيع إشباعها أبدا طيلة حياته ، وذلك غيلانا لمبقية الغرائز الأخرى ، ؟

خلاقا لبقية الغرائز الانحرى ٢٠٪ فالغرائز إما ملموسة كغريزة الأكل والأمومة ، وأما غير ملموسة مثل الطموح . .

ر الله على . . لاتقل هذا . . الطموح . . إياك أن تقول إنه قد المنطق من المدينة . . .

هكذا تسمادل العجموز ، وقند بدا الرعب على وجهه وهمو الإصدق ، فهل يعقل أن يختفي الطموح من مدينة بالغة التطور هذا, هذه المدينة ؟

إنها أسئلة عديدة بلا إجابات . . !!

لم يكن على العجوز أن يستسلم للدهشة والنوم لما أصاب ٢٥ المدينة. وذلك بعد أن اختفى الطموح تماما . في فترة بالغة الحساسية من تداريخ المدينة ، فلبس هناك سوى بضعة أيام قليلة على المباراة الحاسمة بين فريق هذه المدينة وفريق المدينة المجاورة وعلى كل طرف أن يؤيد فريقه سواء في مرانه أو في أثناء المباراة .

لكن ، هل يمكن أن تقام مباراة في مشل هذه الظروف . ؟ فالناس أصابها تبلد غريب ، وحالة غريبة من اللامبالاة لاشفاء منها ، وكما ردد وجحاء فإن هذا مرض ، فإن أحدا الإمرف كيفية علاج هذا المرض بالمرة . فهذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها مدينة بأكملها بمثل هذا الله العجيب .

وإذا كان (جمحا) قد تكهن بأن اللامبالاة مرض ، فإن المجوز قد تـوصل إلى أن الطموح اختفى من المدينة . أخذ يجرى تحرياته من أجل معرفة كيف يمكن استعادة هذا الطموح الضائع ، فراح يتكلم إلى الناس وحاول استثارتهم، لكن بلا فائدة .

لم يكن أسامه سوى أن يسعى لمقابلة أعضاء الفريق القرومي الذي سبجابه به تلك الموكة ، أقصد المباراة الحاسمة مع ضريق مدينة «البرقوق الطازج» . وتوجه إلى المسكر المغلق الذي لإمكن لأحد أن يخترقه مها كانت قوته ، وهناك كانت المفاجأة .

فقد كمان الباب مفتوحًا . ولم يعترض أحد على دخـوله . وفي



داخل المعسكر بدا المنظر غريبا حقا . فاللاعبون إما نيام . أو يتناولون الطعمام . أو يتحركون فى أرض الملعب فى تشاقل ، بل إن بعضهم غادر المكان عائدا إلى بيته بعد أن ردد :

- لاشىء يهم . .

هتف العجـوز : ياإلهى . . إنهم هكـذا أما منسحبـون ، أو . مغلوبون . .

اقترب من أحد اللاعبين ، وقال وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة صفراء :

- أهلا يابطل . . سوف نغلبهم بالضربة القاضية . . نظر إليه اللاعب . وقال برود :

\_ وماذا يفيد أن نكسب أو نخس . . ؟

(11)

لم تكن هناك إجبابة شافية لما يحدث . . لكن معلومات سرية بالغة الأهمية تسربت فى اللحظات الأغيرة إلى «مدينة الحكايات»، تفيد أن الطموح المسروق من مدينة « التفاحة البنفسجية ، موضوع الآن فى صندوق مصنوع من الرصاص الثقيل، وعليه قفل صدىً قديم لايمكن لأحد أن يفتحه ، وأنه سوف يتم نقله خلال ساعات إلى مقبرة الرغبات ، التى تقع فى مكان بعيد لايعرفه أحد ، ولايمكن لانسان أن يصل إليه . .

وجاء في التقرير السرى أيضا أن الشبح الأزرق كمان وراء كل همذه الخطط الشريرة التى حدثت أخيرا، ولمذا فعلى المدينة أن تتدخرا هذه المرة بأي ثمن، ويكل مالديها من رجال . .

لكن ، وحسب قوانين 3 مدينة الحكايات ؛ فإن هناك بطلا من أبطال الحكايات ذهب هذه المرة في مهمة عسيرة من أجل فهم اللغز ، وعاولة حله . وقد استطاع أن يسوصل بالفعل أن الطموح الخفف .

ولأنه لايمب التدخل في المغامرات والحكمايات الجديدة من ناحية الإدارة العليا ، فإنه وربها للمرة الأولى ، استثنى « الحكيم » قراره . بأن أرسل من يبلغ للمجوز أن عليه أن يطارد فيلقاً كاملاً يحرس الصندوق الرصاصي الذي يجتفى بداخله الطموح ، وأنه الآن في طريقه إلى مكان مجهول لإيعرفه أحد .

فى تلك اللحظات ، كان العجوز قد عزم على أن يبحث عن الطموح بأى ثمن وآلا يفعل ذلك وحده . بل أن يختار مجموعة من إنهاء المدينة ، يصحبونه فى رحلة مثيرة من أجل البحث عن الطموح الضائع بأى ثمن ، وأن يعيدوه إلى مكانه ، قبل بداية المباراة بوقت مناسب ، حتى لاتخسر المدينة مثل هذه الفرصة النادة .

حاول استئارة أعضاء الفريق من أجل أن يلتغنوا إلى أهمية البحث عن ذلك الشيء الضائع . لكنه فشل ، سعمى إلى إقناع البحض منهم لكن بدا كأن آذائهم قد شدت تماما ، وكأنهم لم يعودوا يفكرون لا في غدهم ، ولا حتى في اللحظة التالية ، تحت

شعار و وماذا يهم؟ ؟ . . . . . . . . . . . . وراح يـواصــل تحرياتــه . . . . وراح يـواصــل تحرياتــه الســـرية منا لم يفقد العجـوز الأمل . . وراح يـواصــل تحرياتــ . الى أن تــوصـل إلى مفاجأة بدت له كأنها مقتاح مناسب لبداية حل تلك الشكلة . . .

سرعان ما وصلت الأنباء المثيرة إلى مدينة الربووق الطازيع وراحت الإذاعات ووسائل الإعلام الاليكترونية تبث الخير المأسوف عليه، بأن أبواب مدينة و الفاحة البنفسجية، قد أغلقت وأن شيئا ما أصاب الناس هناك، ولم يعمودوا يعرضبون في إقامة المباراة الحاسمة.

في البداية جاءت التعليقات تعبر عن فرحة أبناء المدينة .
 فلاشك أن انسحاب مدينة ( التفاحة البنفسجية ) يعنى فوزهم

الساحق. لكن سرعان ما أحس الناس أن الانتصار الحقيقي ليس بانسحاب الطرف الأنحر، ولكن بالفوز عليه، حتى ولمو بأقمل الأهداف...

ثم عرف الناس حقيقة ماحدث ، وأن حالة من الخمول الفاجئ أصابت أبناء مدينة « التفاحة البنفسجية» لايمكن نفسير أسبام اولايمكن معرفة كيفية مواجهتها أو علاجها .

اسبابها ولايمكن معرفه كيفيه مواجهتها ال علاجها . وسرعان ما انعقد مجلس المدينة ، وهو مجلس شرق ، لم يجتمع أبدا منذ ماثة وخسين عاما تقريبا ، أو بالأحرى منذ توقيع معاهدة

السلام الأبدية بين المدينتين .

وما إن بدأ الاجتراع حتى ساد المدينة بـأكملها الفسوه الأحر الذي يطالب بأن يسود المدينة الهدوه التام والترقب ، فلاشك أن هناك حالة طوارئ لم يشهدها أبناء \* البرقوق الطازج ، من قبل ، رأحس الناس بالاتياح عندما انطأة الشوء الأحمر ، وراحوا يفتحون إجهزة التلفاز الالكترونية ليسمعوا نشرة الأحبار .

وجاءت الأخبار تفيد بأن البلاد تمر بحالة حرجة للغاية :

\_ أيها السادة المواطنون ، تشهد بلادنا مؤامرة بالغة الخطورة في هذه اللحظات الأخيرة ، وذلك بعد أن أصاب الإحباط مدينة والتفاحة البنفسجية ٤ . وهرب الطموح إلى حيث لانعرف . وهذا رجل غامض جاء من مكان مجهول ؟ .

لكن لماذا جاء حقا . . ؟

كان عليه أن يبحث عن مخرج بأي ثمن .

ولذا حاول أن يوقظ رغبات الناس في أن يقوموا بعمل أى شيء مفيد، لكن لماذا يبحث الناس عن شيء مفيد، وقد هرب منهم الطموح واختفى بلا رجعة . لمذا لم يتحمس أحد لعمل أى شيء بالمرة . خياصة الاشتراك في المباراة الحاسمة . فقد بدموا يرون أنه لافائدة من أى شيء خاصمة أن كميات الطعام والشراب متوفرة في المدينة بكميات كبيرة لاتمدفع أحدا للتكالب عليها ، وذلك في شكل كبسولات التغذية المرجودة في كل مكان .

حاول العجوز أن يفعل شيئا ما هنا أو هناك . . لكنه فقد الألمل . ولأن الأخبار جاءته من " مدينة الحكايات ، بأن صندوق الرصاص الذي يختفي فيه الطموح في طريقه إلى مقبرته النهائية خلف جسر الأهوال . . فقد كان عامل الوقت هاما للغاية . .

ولذا قرر أن يذهب لمقابلة مجلس إدارة مدينة " البرقوق الطازج» من أجل أن يسألهم التعاون معه في مهمته المقدسة . .

وكان الاجتهاع مثيرا وقصيرا . .

وعقب الاجتماع كمان عليه أن يلتقي بأربعة من الرفاق المذين

عليهم أن يذهبوا معه في رحلة الأهوال . فوق جسر لم يجرؤ أحد أن يعبره من قبل . لا في التاريخ ، ولا في أي من الحكايات المعروفة ، أو غير المحروفة .

إنه ﴿ جسر الأهوال ، . .

(14)

ترى من يكون هؤلاء الرفاق الأربعة الذين سيرافقون العجوز في رحلته المهولة . . ؟

استطاع العجوز أن يسوصل أن النين، من أعضاء فريق الكرة الشابع لمدينة و التفاحة البنفسجية ، كاننا في تلك الفترة التى أصيبت فيها المدينة بالنكبة يتدربان خارج المدينة . وأنها الآن في طريق المودة دون أن يعرفا ماذا حدث هناك .

ولذا ، كان على المعجوز أن يقابل همايين اللاعبين بأى ثمن ، وأن يمنع عرودهم إلى المدينة، لما أخرج من مخلاه بمساطمه الاليكتروني العجيب الذي يمكنه الطيران به في أى وقت وقعت أى ظروف ، وإنطلق به يلحق بالسيارة الأسفنجية التي تنطلق في الجو بسرعة ألف كيلومتر في الساعة . .

بدا كأن هناك سباقًا محموما بين " السيارة الأسفنجية ، وبين



الساط الاليكتروني ، وشاهد اللاعبان شيئا غريها بحاول أن سد عليهما الطريسق الجوي، وكأنه يشير إلى أن هناك شيئا مايستدعم.

وقوفهما بكل سرعة .

أطلق العجوز إشارة حمراء من مكانه فوق البساط الاليكتروني، بما أثار قلق الشامن ، فقال أحدهما لـالآخر وهو لايزال يقود سيارته الاسفنجية بسرعتها المألوفة:

- إنه شخص عجيب الذي يركب بساطا طائرا . يذكوني . بحكايات ألف ليلة وليلة .

قال زميله:

\_ توقف ، انه يشير لنا بإشارة حمراء .

رد الأول . واسمه ماجد : ومن أدراك أنه ليس كمينا . أنت تعرف أنسا يجب أن نصل إلى المدينة بأقصى سرعة كى نعرف ماذا حدث ،

هـز زميله سمير رأسه ، وهـو يدرك تماما مـدى القلق الـدى، أصابها في الساعات الأخبرة ، فقد اكتشف فجأة وهما في منطقة التدريب النائية أن الكومبيوتر الاذاعي لم يعد يستقبل أي أخبار، وأن الاتصال انقطع تماما .

وسرعان مالعب الأفكار مها ، فحاولا الاتصال بكافة الوسائل المتقدمة التي يمتلكانها ، لكن بلا فائدة . وصد ما أحسا بأن هناك شيئا ما خطرا، قررا العودة إلى مدينتها . بكل سرعة ، ولكن في الجو التقيا بهذا البساط المعيب الطائر الذي يوسل إشارات الاندار . . ومن هنا زاد إحساسها بأن هناك خطراشديدا .

### (11)

وعرف ماجد وسمير أطراف الحقيقة على لسان العجوز الذي قال : إ

ـــ هنــاك أشيــاء كثيرة تضيح . . ويمكـن إعــادتها . . ومنهــا الطموح . . إنه الآن في طريقه إلى «مقبرة الرغبات» كى يدفن هناك إلى الأبد . .

اثار ماحدث للمدينة صدمة قوية لمولديها ماجد وسمير . فأخذا يهلوثان ، ويلقيان الاتهامات على مدينة ( البرقوق الطازج) . قال سمر :

- طبعا . إنهم السبب . سوف نعلن الحرب عليهم . .

رد العجوز : زمن الحروب انتهي . .

عاود سمير القول : ولو . . سيعود ثانية . . بدت كلماته الأخيرة خابية ضعيفة ، فقد تذكر أنهم لايملكون أى مؤهمالات الآن للحرب، وتصور أن صدينة «البرقوق الطازج» فلمت ذلك لأنبم واثقون أن نتيجة المباراة ستكون لصالح مدينة «النفاحة البنسسجية» . أو أنهم يعدون العدة للاستيلاء على المدينة بعد أن يتقضوا المعاهدة .

قال العجوز :

\_أنتها مـن الشباب في مقتبل العمـر . . ويملؤكما الانـدفاع . علينا أن نتأكد من كافة الأمور من أطرافها وأصحاب الشأن . .

تساءل ماجد: ماذا تقصد؟ قال العجوز: هل توافقان على اللهاب معى لاستعادة

قال العجور . هل تواقف على العدف العلق العدوق ؟ الصندوق ؟

رد ماجد: إذا كان ماتقوله حقيقة ف. . . .

وتوقف فجاة عن الكلام . فقد كان العجوز ينظر إليه بعينين كلها قرة وشباب . وكأن يقول إن صاحب مشل هذه النظرة لإيمكن أبداً أن يقول سوى كل ماهو صادق ، . . تمتم ماجد :

معذرة سوف أذهب معك مهم كان الثمن . .

تمتم سمير بدوره: \_\_ وأنا أيضًا . . لكن نحن مجرد لاعبين . . لم نـألــف المخاطرات . .

قال العجوز:

\_الحاجة أم الاختراع . . الأن . . هيا بنا . . سنذهب إلى مدينة «المبرقوق الطازج» . .

(10)

وبعد الاجتياع الطارئ مع أعضاء بجلس إدارة مدينة « البرقوق الطازج» ، كان على المجوز أن يلتقي بكل من عائشة ومصطفى . وذلك باعتبار أن عائشة هى المواطنة الأجل طموحا فى المدينة ، وذلك حسب تقدير أجهزة القياس الحساسة فى الفترة الأخيرة ، فهى لاتدوقف عن التفكير فى أشياء كثيرة مفيدة لمدينتها ، وأيضا لشخصها .

أما مصطفى فهو المغامر الأول فى المدينة ، يمكن أن يصوب أى سهم فيصيب الهدف بدقة ، باعتباره الاعب الرمح الأول فى المدينة . كما أنه خفيف الحركة والقلل ، ولذا فإن أول جملة نطق بها عندما التقى بإجد وممر عنى:

ـ اسمع يــازميلى . هناك شىء يحيرنى منــذ فترة طويلة . . لماذا أطلقوا على مدينتكم «الثفاحة البنفسجية ٤ ؟

وضحك الجميع : ماجد وسمير وعائشة والعجوز للطريقة

التي أطلق بها مصطفى السؤال. وسرعان ماجاءت الإجابة من

\_السبب بسيط لأنه لايوجد لدينا تفاح بنفسجي . مثلها أن برقوقكم لم يكن طازجا أبدا .

ثم بدأ الاجتماع الأول لمناقشة أمور الرحلة . ولم يخف أحد من المجموعة أن نتائج الرحلة غير مطمئنة . ليس فقط لأخطارها ، ولكن لأن الأربعة لايعرفون قط فنون القتال والحروب ، فهذه أشياء قد نسيها أبناء المدينة منبذ أمد طويل . . ولكن أيضا لأن الأشخاص الغامضين الـذين خطفوا « الطموح» في طريقهم الأن إلى ( مقبرة الرغبات؛ ، وسوف يصلون إليها حتم قبلهم بفترة طويلة ويختفي الطموح للابد .

تمتم العجوز:

- هناك طريقان لاثالث لمها إلى « مقبرة الرغبات» . الطريق الدائري . وهو طويل يمكن اختراقه في ثلاثة أيام على الأقل مهما كانت سرعة من يخترقه .

ثم تنهد وقال بهدوء شديد :

\_أما الطريق الآخر فهو « جسر الأهوال » .

أطلقت عائشة صرخة:

\_ماذا . . و جسر الأهوال ، . . ؟

بدت كأنها خالفة ، ومستثارة ، فهمى كطموحة من الطراز الأول، ترغب فى رؤية هذا الجسر، ولكنها فى نفس الوقت تدرك من اسمه ، أن هناك مخاطر بشعة تتنظر من يسلكه . . أكمل .

ــ لاتنسـوا أننا في مغامرة . وسـوف نستعيد شيئا ثمينــا . ولكل شيء ثمنه .

هنا تدخل سمير :

\_أنا مستعد أن أقدم حياتي مقابل مستقبل مدينتي . وقال ماحد :

ووان عاجد . \_وأنا أيضا . .

(11)

. . . الأهوال على الرحلة أن تبدأ فوق « جسر الأهوال ، . .

إنه ذلك الجسر البعيد ، الذي لم يصل إليه أحد من قبل ، وبالتالى فإن أحدا لم يعبره ، ولا يعرف غلوق ماذا يمكن أن يختبئ هناك . ولا ماهو طول هذا الجسر ، ولاماهى الكاتنات التي تعيش فوقه أو عند أطرافه ؟ . لكنه الطريق الوحيد لاستعادة الطموح المفقود . كان أول شيء يعرفه العجوز أن البساط الالكتروني لاينفع أمدا في هذه الرحلة . وأنه لابد أن يطأ المغامرون أرض الجسر بأقدامهم، أو يركبوا شيئا يلامس الجسر . ولذا فإن عليه أن يغير خططه، وأن يعد خططا مختلفة وأن يركب أشياء زاحفة .

هتف العجوز:

\_لس علنا أن نبدأ من هنا .

بدأ الخمسة رحلتهم في أطراف تلك الهضبة الخضراء التي تطا, مباشرة على سهل فسيح خال تماماً من الحياة ، وعلى مرمى البصر لايمكن لأحد أن يرى أي شيء يؤكد أن جسرا في هذا المكان.

قالت عائشة:

\_ليس هناك جسر . . رد العجوز:

\_ لاتدع شيئا لست واثقة فيه . .

راحت عائشة تدقق في الأفق ، لعلها ترى شيئا يؤكد لها أن هناك بوادر ظهور جسر على الأقل ، لكنها لم تر شيئا . تمتمت : \_ هذه أول مرة أحس أننا في حاجة لعدسات لاصقة

البكترونية. تدخل سمر قائلا:

\_وأنا . لا أرى شيئا بالمرة . .

ثم قال مصطفى:

\_ إنه بالتأكيد جسر وهمى .

لم يهتم العجوز بالرد عليهم ، بل انحنى أرضا ، وراح يفتح غاره ، كى يخرج الزحافة الطائشة . الشىء الوحيد الذى يمكن أن يستعمله في بداية هذه الرحلة المتيرة . .

# (17)

بدت زحافة غريبة الشكل . .

إنها اقرب في شكلها إلى رقيقة ، خفيفة للغاية ، من رقبائق النايلون ، الإمكن لأحد أن يصدق أنها يمكن أن تحمل خمسة أشخاص وتتحرك بهم .

قال العجوز : هيا . سوف تنطلق الآن . .

لم يماول أحد من الأربعة أن يتساءل عما يحدث . لقد بدا كل منهم كأنه أسلم مصيره ، لشىء خامض مجهول ، عليه أن ينطلق لنحوه ، دون أى سؤال ، ودون أن يبحث عن إجابة ، خاصة عائشة ، صاحبة أعل درجات القياس في الطموح .

ما إن داس الجميع فوق أرض الزحافة النايلون الملساء ، حتى

أحسوا كأنهم ينزلقون . قال العجوز :

ـ تماسكوا . . هذا هو أهم شيء ! ! .

ووقف في متدمة الزحافة ، بينها وقف الأربعة إلى وراثه بقليل ، فجأة وفع يمده اليمني إلى أهل . وانطلـق صوتـه ملينا بـالحيويـة والشباب . وقال :

ـ توكلنا على الله .

وفجاة ، ودون سابق إنـذار، انطلقت الزحافة من أعلى التل كأنها تنزلق فوق جبل من الجليد ، أو كأن هناك انهيارا جليدياً فعلا يحملهم إلى مصير بجهول . . صرخت عائشة :

\_سوف أهلك . . الحقوني . .

لكن أحدا لم يلحقها ، فقد أحس كل منهم أنه في حاجة إلى من أن ينقذه . لكن سرعان ما أدركوا أن هذا الخوف ، وتلك الصيحات لا أساس لها ، فقد تحركت الزحافة كأنها تعرف طريقها بشكل جيد .

قال العجوز :

ــ الآن . . دخلنا منطقة جاذبية الجسر . .

لم يكن هناك أحد يمكنه أن يستفسر عما قاله العجوز من أنهم دخلوا منطقة «جاذبية الجسر»، لكن كان من الواضح أن هذه



الجاذبية بالغة القوة والشدة ، وأن لاشيء يمكن أن يقاومها ، أو أن يقف في تيارها .

(14)

بدا التيار شديدًا للغاية ، كأنه السيل مضاعفا ، وانطلقت الزحافة في طريقها ، لاتعرف بالضبط إلى أين مستقرها ، وتسمرت أعين ركابها من الخوف ، حين اندفعت نحو مرتفع جبل اعترضهم فجأة ، خيل لهم أنهم سوف يتشقون في شوان معدودات إلى آلاف القطم البشرية ، صرخت عائشة :

\_انظروا . . سوف تتحطم ضلوعنا .

وقبل أن تنطق بحرف الناء في جدلتها ، كمانت النرحافة قد اخترقت طريقها، ومرت من أسفىل المرتفع الجيلي من خلال فتحة ضيقة لم يلحظها أحد منهم من شدة الخوف ، والذي لم ينته ، فقد راحت الزحافة قر من أسفل دهليز جيلي مل بمالتووات يخيل لمن يعر من أسفله أن رأسه يمكن أن يصطدم بسهولة بها ، وأنه يمكن أن يضيع في لحظة .

هتف ماجد فجأة :

ــراثع . . أحس كأنني في مدينة الملاهي . . ورغم أجواء الرعب التي سيطـرت عليهم ، فإنهم جميعا انتبهوا إلى حقيقة ماقداله ماجد . وسرعان ماتحول الخوف إلى بهجة ، وعمت القلوب فرحة ، وراح ركاب الرزحافة يتطلعون إلى الصخور البارزة أسفل المر الجبلي ، ومن أعلى رؤوسهم ، وكأنهم بالفعل في إحدى مضارات مدينة الملاهمي المرجودة في مدينتهم ، والتمي هي مصدر بهجة دائمة لمم حينا يزورونها في إجازات آخر الأسبوع . .

لم يعلق العجوز بشيء . .

لعله كان يعرف أن هناك مضاجآت أخرى في انتظارهم ، فالزحافة تنطلق بسرعة هاثلة . ولذا سرعان مااقتربت من النفق الجبلي ، وانطلقت إلى سهل واسع ، ما إن رآه الركاب حتى صاح مصطف .:

ــ انظروا . . إنه الجسر . ! !

وبدا المشهد مهيب المغاية . فالجسر معوجود هناك ، يبدف طويلا، كأن لابداية له ولا نهاية ، إنه غريب الشكل ، لايمكن لعين أن تصل إلى نهايت ، ولايمكن لامرئ أن يصفه لهم مهها كانت بلاغته ، إنه لايزال بعيدا ، والزحافة تنطلق بكل قرتها . .

نظر العجوز إلى ساعة يده وقال:

\_هيا ياشباب ، يجب أن نلحق بالجسر قبل أن يغلق أمامنا أبوابه . . إنه يعرف أن الوقت شىء ثمين . وأن الأخطار التى قد تفاجئه ستعمل على تعطيله بكل ثمن . وفعالا، فجأة برز أحدها. الأخطار.

### (14)

فجاة، انشقت في الأرض فجرة أعادت تتسع أسامهم. . وبدت كأمها مسوف تبتلع مئات الألوف من مثل هذه الزحافة في ثوان قليلة . وارتسمت علامات الدهشةعلى الوجوه خاصة عائشة التي صاحت :

\_الحقوا . سوف نسقط في الأعماق . .

وبكل سرعة اندفعت الزحافة نحو مصيرها ، كأنها قد تأهلت للسقوط في الأعماق ، ولن تخرج قط من هناك . وراح الأصدقاء الأربعة يغمضون أعينهم ، وهم يرتلون بعض آيات القرآن الكريم . والأدعية . وهم ينطلقون في الفراغ . لم يحس أحد منهم بالندم أنه فعل ذلك . بل راحوا يتماسكون بالديم . وكانهم سيودعون الحياة معا . وأن هذا وحده شرف جيل ، لأنه من أجل هدف نبيل .

وفجأة سقطت الزحافة فوق الأرض . لكنها لم تتحطم . سرعان

مافتحوا أعينهم وراحوا ينظرون حولهم . صاح مصطفى :

\_انظروا . . فنحن لم نسقط في الهوة . .

تمتم ماجد : فعلا . ترى ماذا حدث ؟

لم يكن هناك وقت للإجابة . فأسام الزحافة أيضا هوة أرضية أخرى سوف تسقيط فيها بعد أن نجحت في القنز بقرة اللدفح الذائية ، وتمكنت من اجتياز الحنطر وسقطت على الجانب الآخر من الفجوة ، وأصبح باب الجسر أكثر قربا . .

من جديد ، انفتحت هوة أخرى واسجة ، بل أكثر اتساعا من الأولى المنتحت هوة أخرى واسجة ، بل أكثر اتساعا من الأولى ، واستعدت كليا اتسعت لأن تبتلع الزجافة ، لكن قوة اللدفع التي اكتسبتها من القفزة المائلة الأولى راحت تدفع بالزحافة كي تنطلق في الهواء من جديد، وتصل إلى الناحية الأخرى ،

ومرة أخرى ظهرت هرة ثالة . وسمع الرفاق صوتاً مرعباً يخرج من أسفلها وهم يقفزون أعلاها ، لم يعرف أحمد ماذا هناك بالضبط . هل هو تين البحرة الطويل الرأس الذي يمكن أن يلتقط بلسانه أى شمىء أمامه ويتلعه ، أم إن مد البحرة ارتفع وكشف عن مابالأعباق من أساك متوحشة شرهة لللحم الأدمى ، وهاهى تجد ضالتها أخيرا .

بدت الزحافة وكأنها تعرف طريقها . فوصلت من جديد إلى

الطرف الآخر من الهوة التي تزداد اتساعا . . ولكن هناك فجوة أخرى . . يل وفجوات . . حتى يخيل للمرء أنها لن تنتهي .

صاح سمير :

ــ قلوبنا تهتز بقوة !!

قال ماجد: أنت قلبك يهتز، أما أنا فأذهب كثيرا إلى مدينة الملاهي...

التفت العجوز إلى الرفاق الأربعة، وبدا كأن ملامحه قد تغيرت إلى حدما وقال :

\_لسنا فى نزمة ياشباب . . نحن فى أشد الرجلات مخاطرة . . بدا كأن العجوز قد حاول أن يكشف لهم حقيقة الأمر . وأنهم ليسوا أبدا فى مدينة الملاهمي . وأن كل صايحدث أمامهم همو من الأخطار الحقيقية . وأنه لولا الزحافة المنطلقة بهذه السرعة الرهبية ، وكأنها صاروخ فضائى، لسقطوا جمعا، وإلى الأبد، فى حفرة عميقة من إحدى هذه الحفر .

وانطلقت الزحافة ، وراحت تقترب من الجسر ، لكن ياله من أمر غريب ، فكلها أحسوا أنهم يقتربون من بوابة الجسر، فإنه يبتعد أكثر كأنه لايود أبدا أن يصلوا إليه .

وفعـلا ، فها إن عبروا منطقـة الفجـوات القاتلـة حتـي دخلـوا منطقة الأسياخ النارية . . فجأة برز سيخ ملتهب من الأرض ، وراح طرف الحاد يلمس طرف الرحافة واستطاع أن يثقبها ، وكاد أن يلمس عائشة التي مرخت قاتلة :

\_الحقوا . شيء ما يحرقني . .

النفت العجوز إلى قدمى عائشة وتنبه إلى الخنطر الجديد . كان العجوز قابعا في مكانه في مقدمة الزحافة الطائشة ، كأنه قائد طائرة في مقصورته ، يوجه طائرته حسبما يريد ، فإذا به يكتشف فجأة أن حريقا شب في هيكلها ، صاح موجها كلامه إلى عائشة :

\_ لاتخافى، فالزحافة تسيطر على نفسها . .

وبالفعل فسرعان ما استطاعت الرّحافة أن تصلح النقب الواسع الذي أحدثه السيخ الناري ، وكان عليها أن تواجه مجموعة بديدة من الأساخ برزت فجأة وبالحوال مختلفة من الأرض . إنها أسياخ نارية كفيلة أن تحرق أي شيء تلمسه ، وأن تخترق كافة الإجسام الذي تقرب منها . ولكن لأن الرّحافة الطائشة مصنوعة كمي تصلح نفسها بنفسها كلما حدث بها عطب . فإنها راحت تنطق بين صعود وهبوط . ويقوة غريبة . ينها انطقت منها رئاسات راحت تعلق أبخرتها فوق أطراف الأسياخ . تحال أن المطراف منها تنطف من درجات حرارتها . لكن الخطر لايزال قائعا ، فأطراف

الأسياخ تحولت فجأة إلى مديات حادة وكأنها سيوف تجيد فن القتال .

كان العجوز يعرف تماما أن الزحافة غير مدربة بالمرة لمواجهة مشل هذا الموقف، فالأسياخ حادة للغاية . وهاهمي تنطلق تمزق كل شيء أمامها . ١٥ الأعلى،

#### (۲۰)

فجأة برز من مكانه . .

هتفت عائشة :

وقف فى طرف الرحافة ودبت فيه روح الشباب ، وزأى الأصدقاء شخصا يبدو كأنه يتنفش ويتمدد ، وقد خلع عنه ثوب العجوز وشيخوخته . وأمسك بيده سيفا خارقا عريض النصل راح يلمع كأنها تتعكس منه كافة أشعة الدنيا . .

ـ يا إلهي . . من هذا الرجل . ؟

أما المفاجأة فقد اكتملت ويهرت كل من مصطفى وسمير وماجد . وهم يشاهدون \* الفارس النادر > وقد قفز في الهواء شاهرا سيفه وكأنه ذاهب إلى بجهول لايعرف أحد مداه . كان الخوف قد استبد بالشباب خاصة في اللحظة الأعيرة ، وراح كل منهم يتلو الأدعية ويطلق الشهادة، وهو يعرف تماما أن النهاية دنت بلا أي شك .

ولكن ما إن ظهر " الفارس النادر ؟ حتى دبت النقة في القلوب بعض الشيء، أحس كمل منهم أنه أمام بطل لايوجمد سوى في حواريت الأساطير والخيال. وأنه يواجه الأخطار دافعا مصيره أمامه . وقد استمان بالله و مقرنه و بشجاعته .

انطلق د الفرارس النادر ؟ في الفراغ . وتعلق فجأة في الهواء بـواسطة حبل ميّن ربطه بـالزحـانة التـى ثبتــــ فجأة فوق أحــــ الأسياخ ولم تشأ أن تتحـرك ، وبكل مهارة راح يدور حــوله ويبارز كانة الأسياخ التى تحوطه .

بدت المبارزة غريبة للغاية ، فالأسياخ تتحرك ذات اليمين وذات السادرة البستطع «الفارس النادرة الستطع «الفارس النادرة أن يحصى عدد الأسياخ التى عليه أن يبسارزها . لكنه بدا قريا ، وماهرا ، انطلق السيف في كل مكان حوله يضرب الأسياخ التى تحولت إلى سيوف باترة ، فاستطاع بكل سهولة أن يكسر بعضها ولكن المعدد كان كبراً للغاية .

و في الفارس النادر » يعرف جيداً أن المسألة تتعلق بالوقت . كان « الفارس النادر » يعرف جيداً أن المسألة تتعلق بالوقت . وأنه إذا لم يستطع أن يجتاز بوابة الجسر في الوقت المناسب ، فإنه لن يفعل ذلك قبط ، لأنجا لن تنفتح قبل شهير على الأقل ، يكون الطموح خلالها قد تم دفنه إلى الأبدق ه مقبرة الرغبات، . لذا كان عليه أن يتخلص من هـذا الخطر المتمثل فى الأسياخ الباتيرة بأى ثمن .

## (11)

فجأة ، وهو معلق في الهواء بواسطة الحيل انتصب جسمه ، وراح يوجه سيف إلى أعلى . فتحول إلى مراة عاكسة ضخمة مما جعل السيوف ( الأسياخ ) تنداخل فيها بينها . ثم بدأت في مبارزة بعضها البعض . .

وكان على ( الفارس النادر ، أن يعود بسرعة للى الزحافة ، وأن ينطلق بها لل طريق ( بوابة الجسر ، مستضلا تلك المحركة الغريبة التي نشبت بين السيوف الحادة . .

وإنطلقت الزحافة . . وبسرعة هائلة . .

فى تلك اللحظات، كانت البوابة قد بدأت فى التحركي تنغلق على نفسها، وللدة شهر كامل، وبدت الثواني كأنها أثمن شيء فى الوجود.

وبينها كانت البوابة تتحرك لتنغلق على جسرها الغامض . وبينها



الزحافة تندفع بكل مالديها من قوة ، وبينها السيوف تبارز بعضها. كان هناك شخص أصابه غينظ شديد لما مجدث ، راح يهتف من مكانه وكأنه مجادث البوابة :

\_اسرعى . وانغلقى أمامهم . . فهـذه الاسياخ اللعينة قـد خيبت آمالي .

بدت كلماته على الشاشة تعبر عن توسل شخص ضعيف يوجه كلامه إلى بناب الجسر ، لم يكن هذا الشخص سوى « الشبح الأزرق» في برج إلمراقبة بالملاينة النروقاء ، يعرف أن جنوده في طريقهم إلى الطريق الدائرى من أجل أن يدفنوا صندوق الطموح في المقبرة الأبدية . . وأن « الفارس الندادرة يسعى بكل ثمن أن يقطع عليهم الطريق ، وأن يصل إلى هناك قبلهم . لم يكن أمامه سوى أن ينغلق باب الجسر فتريح الفرصة للأبد أمام «الفارس النادرة في استعادة الطموح . وإقامة المباراة الحاسمة .

بداكل شىء مثيرا ، تخفق له القلوب ، وتنفجر بالرغبة والطموح فى تحقيق المدف ، انطلقت عائشة صاحبة أعلى درجات فى الطموح تصرخ ، موجهة كلامها للزحافة :

\_اخترقي البوابة أيتها الزحافة المجنونة و إلا . .

وبدا كأن الزحافة تعـرف طريقها . . وأنها ليست في حاجة إلى

الزحافة تندفع بكل مالديها من قوة ، وبينها السيوف تبارز بعضها . كان هنــاك شخص أصابه غيــظ شديد لما يحدث ، راح يهتـف من مكانه وكأنه مجادث البوابة :

\_\_اسرعى . وانغلقى أسامهم . . فهـذه الاسيـاخ اللعينة قـد خيبت آمالي .

بدت كلماته على الشاشة تعبر عن توسل شخص ضعيف يوجه كلامه إلى باب الجسر ، لم يكن هلذا الشخص سوى الشبح الأرزق، في برج المراقبة بالمدينة النرقاء ، يعرف أن جنوده في طريقهم إلى الطريق الدائرى من أجل أن يدفنوا صندوق الطعوم في المقبرة الأبدية . . وأن الفارس النادر، يسعى بكل ثمن أن يقطع عليهم الطريق ، وأن يصل إلى هناك قبلهم . لم يكن أسامه سوى أن ينغلق باب الجسر فقروح الفرصة للابد أصام اللفارس النادرا في استعادة الطعوح ، وإقامة المباراة الحاسمة .

بداكل شىء مثرا ، تخفق له القلوب ، وتفهجر بالرغبة والطموح في تحقيق الهدف ، انطلقت عائشة صاحبة أعلى درجات في الطموح تصرخ ، موجهة كلامها للزحافة :

. اخترقي البوابة أيتها الزحافة المجنونة و إلا . .

وبدا كأن الزحافة تعرف طريقها . . وأنها ليست في حاجة إلى

أن يناشدها أحد أن تنطلق بكل سرعة ، أما الشباب الثلاثة فراحوا يهمهمون بألسنتهم كأمم يطردون الخوف عن قلوبهم ، وهمم يقتربون من البوابة في اللحظة الأخيرة . .

وأخيرا انغلقت البوابة تماما . .

### (44)

لكن الزحـافة انطلقت فى آخر لحظـة ، وعبرت الفتحة الضيقة التى سرعان ماسدت تماما عيا أمامها ووراءها . .

ورجد الشباب الأربعة أنفسهم ينطلقون في صرخات حادة تعبر عن الفرح العميق رغم أن البوابة انغلقت عليهم ، راحوا يبتئون أنفسهم بمورهم بوابة د جسر الأهوال ٤ . وقد امسلات وجوههم بالفرحة الغامرة . . قال سمير :

\_الآن نمن فرق أرض الجسر . وسيعود كل شمىء إلى مكانه .
كان يتحدث كأنه استطاع أن يمسك الطموح بيليه ، ويستعد
لاربجاعة إلى مكانه مرة أخرى . لكن فجأة ساذ المكان صمت ،
وراحوا ينظرون حولهم . باحثين عن الفارس الذي استطاع أن
يتغلب على السيوف الحادة بذكائه وقوته . . لم يروا أسامهم سوى
المجوز عسكا بمخلاة وينظر إليهم ، ويقول :

\_انتهى دور الزحافة . . علينا أن ننطلق على أقدامنا . . هنا تساءل ماجد :

\_أين ذهب ذلك الفارس ؟

ابتسم العجوز ، ثم أدار وجهه ووضع مخلاة على كتفه، وقال : \_لا وقت لـالأسئلة . . نحن الآن في بـدايـة الجسر والطريـة.

طويل . . علينا أن نتدبر أمور رحلتنا . .

سألت عائشة: - هل الطريق طويل؟

\_هل الطريق طويل

قال وهو يمشى أمامهم كأنه يدعوهم أن يتبغوه : - الأمر يتوقف على ماسيقابلنا من أخطار .

لمعت عينا مصطفى وهو يسأل : هل ستقابلنا أخطار أخرى ؟ ردالعجوز :

\_قلت إن الأمر يتوقف . .

تمتم سمير : نحن لانفهم شيئا . .

قال العجوز: في رحلة الحياة . عليك ألا تفهم بعض الأشياء. إلا بعد أن تتعلمها . .

وبدا الأمر غريبا . وراحوا يمشون خلفه ، ولم يكونوا يعرفون أنهم فى تلك اللحظات كانوا قد دخلوا دائرة المارد النائم . بل إنهم كانوا يمشون بالفعل فوق جسده الهلامى " الخفى " . . راحوا يمشون على أقدامهم لمسافة طويلة فوق أشياء غريبة الأشكال تبدو أحيانا كأنها مجموعة من التسوءات البلامستكمية المتعددة الأشكال . وفي أحيان أخرى تبدو كأنها قطع من البللور اللهي يمكن رؤية الرجوه واضحة منعكسة في داخلها ، وقعد تنبرت أشكال الوجوه .

كان من المدير للدهشة حقا أنهم كانوا يمشون على أقدامهم فوق أرض الجسر الغريبة ، بدا الجسر عريضاً لايمكن بلوغ جانبيه ، ومع ذلك يبدو هدادا الجانبان كأنها قريبان للغاية . فالعجوز يعرف أن عامل الزمن بالغ الأهمية ، وأنهم رغم نجاحهم في الوصول إلى أول الجسر، لكنه يعرف أيضا أنه طويل لانباية له ومل بالأعطار.

سأل سمير : لماذا لانركب زلاقات ؟

بداكانه يوجه سؤاله إلى العجوز الذى أشار إلى مخلاه ، وقال : \_معمى هنا ماتىريدون من زلاقـات . لكن علينا في البـداية أن نستكشف الجسر ، ونعرف ماهى طبيعة تركيبته . .

سنخسف الجسر ، ومعاقد للخاية ، فلاشك أنهم الآن في بداية بدا كلامه سهلا، وعاقلا للغاية ، فلاشك أنهم الآن في بداية الرحلة وعليهم أن يعرفوا ماذا هناك قبل أن ينطلقوا فوق الجسر ، فالسرعة في بعض الأحيان شديدة الضرر وعلى المره أن يتأنى خاصة في البداية ، حتى يمكنه أن ينطلق وهمو مطمئن إلى ماهو مقبل علمه.

لم يكونوا يعرفون أن هذه النتوءات البلاستيكية المتعددة الأكال الذي يدومون عليها هي جزء من جسم المارد النائم الذي عاش حياته كلها نائها في تلك البقعة من الجسر، وأنه مصاب بداء النوع ، لأنه مطمئن تماما أن أحدا الإيمكنه الوصول إلى منطقته التي معتدها عملكته الخاصة .

كان حيوانا غريب الشكل هلاميا في بعض مناطقه ، وجامدا في البعض الآخر ، ولأنه لم يحدث قط أن هب من نومه أو أن وقف على قدميه فإن أحدا لم يسبق أن رأه قبلا . . وللذا فإنه لا أحديموف كيف يكون شكله . لا أين رأسه . ولا أين توجد أطرافه . فهو متعدد الأشكال . ومتعدد المناطق الحسية . حيث أنه حساس للغاية في بعض الأماكن من جسده . وفي البعض الآخر يبدو كأنه فقد الشعور تماما . .

لذا فعندما قرر الرفاق أن يستخدموا الزلاقات . لم يكونوا يعرفون بذلك أنهم سوف يوقظون المارد النائم . . لأنه لايمكن لكاتن ما أن يكون حيا ، إلا من خلال ماوهبه الله من مناطق إحساس . . يحس بها وجود الأشياء ، ولمنا فإن المارد الناتم مع مرور الأزمنة الطويلة ، فقد الحس فى الكثير من مناطق جسده . . ولم يعد من المهم أن تكون مثل هذه المناطق بذات أهمية فى أن تكون حساسة أو أن تكون ذات حسية ما . ومع الوقت

ولذا ، فعندما سار الرفاق الأربعة في صحبة العجوز فوق جسد المارد النائم، كانوا يتصورون أنهم يمشون فوق مناطق وعرة ، وسهلة من الجسر ، ولم يكن لأحسد منهم أن يتصور أن تلك التووات البلاستيكية ليست سوى جزء من جسم مارد ضخم ينام في هذوه شديد .

ساروا مسافة طويلة على حذر متبهين تماسا لما يمكن أن يقابلهم ، أو أن يظهر فجأة شيء من أي مكان يمكن أن يهاجهم بسرعة ويتخلص منهم . لـذا قالت عائشة موجهة كلامها إلى الحجز :

\_ لو افترض أن ظهر لنا شيء علينا مقاتلته ، فياذا نفعل ؟ التقت المجوز إليها وقال وهو يبدر كأنه قد تنبه لشيء هام فاته ان عسمه :

ـآه . . فعلا . . خذوا . .

وبسرعة مديده داخل المخلاة ، وأخرج سيوف المواجهة الصغيرة ، وكرر نفس العبارة :

ـ السيوف أنبل الأسلحة لمواجهة الخصم .

أمسك سمير سيفه، وبسخرية شديدة قال :

\_العصر يتطـور . . ولم يعد السيف منـاسبا لمواجهة مثـل هذه الأخطار .

فجأة شرد سمير ، وتذكر تلك المعركة الغريبة إلتى دارت بين الفارس الذى انبشق عن العجوز ، ولذا سرعان ساغير لهجته وهو يقول :

\_لكنني لا أجيد المبارزة . .

قال العجوز:

\_انظر جيدا إلى سيفك ، وستعرف كيف تستعمله . .

وكانت المفاجأة حين نظر إلى سيفه ، بـل حين نظر الجميع إلى السيوف التي بين أيديهم . .

(40)

فجأة تحولت السيوف بين أيديهم إلى مسدسات يمكنها أن تطلق أشعة، ثم تحولت إلى مدافع صغيرة يمكن إطلاقها عند اللزوم . . قبل أن تصبح سيوقا مرة أخرى ، قال العجوز : \_ لايم ماذا تملك من سلاح ، المهم أن تجييد استعماله عنيد اللزوم . .

ثم راح يشرح لهم الأسلوب الأمثل لمواجهة المخاطر ، مها كانت ، فلذه لايستخدم أى سلاح إلا عند الضرورة القصوى ، وفي حالة الدفاع عن النفس أو لتخليص إنسان من شر حقيقى بجيط به وطلب منهم عدم إشهار السيف أو الأسلحة التى في أيديهم إلا عنداللزوم . .

ثم قال :

\_الآن . . جاء وقت الزلاقات .

ومد لكل منهم بؤلاقته ، ولأمهم رياضيون ماهرون ويتمتعون برشاقة وخفة ولياقة بدنية ، كان عليهم أن ينطلقوا في طريقهم بواسطة الزلاقات ، يرتفعون مع النترهات الكبيرة ثم يبدون كأنهم يطيرون لمسافات قبل أن بهبطوا مرة أخرى فوق الأرض .

كان المنظر جيالا ومثراً للضاية ، وبدا الجميسع كانهم في استعراض للمهارات ، بل إن كلا من حائشة ومصطفى أحس أنه مندوب من مدينة « البرقوق الطازج» ، وأن عليها أن يسبقا لأول مرة كلا من ماجد وسمير بصفتها المواطنين اللذين يمثلان مدينة الشاحة النفسجية » .

وبدا السباق مثيرا ، لكنه متكافئ . حيث انطلق الأربعة خلف المجوز الذي تصلبت قدماه فوق الزلاقة وهي تندفع به كأنه شاب في الخامسة والعشريين من العمر لا أكثر . كمان كلما سبق فريق الآخر لحق به زميله وسبقه ، حتى اصطدم ماجد فجاة ببقعة فرمزية فكاد أن يسقط فوق الأرض .

حاول أن يتراسك وهو ينظر إلى البقعة القرمزية . لاحظ أن هناك شيئا غير عادى يتحرك فى داخلها ، وكأنها عين لشخص فدقق فيه جيدا . هز رأسه كأنه يوشك أن يغمى عليه ، أو كأنه واقع تحت تأثير تنويم مغناطيسى ، صاح ينادى زملاه، لكن صوته بدا خائراً ضعيفاً للغاية . فلم يسمعه أحد . حاول أن يتحرك من مكانه ، لكن الزلاقة بدت كأنها تحجرت فى مكانها ولاتود أن تتحرك .

التفت حـوله ، فرأى زمـلاءه قد ابتعدوا كثيرا عنــه . وأدرك أنه وقع في مأزق، لكنه لايعرف بالضبط ماهو نوع الخطر القادم إليه .

#### (٢٦)

تحركت البقعة القرمزية . وبدت كأنها تنمو وتكبر ثم انطلق منها صوت أجش يثير الخوف الشديد في القلوب :



\_لقد أيقظت النائم ، فالويل لك !!

نسى أنه يملك، سيفا وأنه يستطيع أن يخرجه في أى وقت لمواجهة تلك البقعة القروزية التي انطاق منها الصوت ، لم يعرف ماذا يفعل لكن فجأة اختفت البقعة ، وكأنها لم تكن في مكانها، النفت حوله . رأى زمالاه يشيرون إليه من بعيد أن يلحق بهم، لكنه مايزال وإقعا تحت تأثير الدهشة .

أحس الرفاق أن هناك شيئا ما، فانطلقوا عائدين نحوه، سأله العجوز عبدما بلغ مكانه:

\_ماذا حدث ؟

أشار ماجد بعينين زائفتين إلى المكان ، وقال بحروف مهزوزة : \_شيء ماكان هنا . !!

نظروا في اهتمام شديد إلى المكان الذي يشير إليه ، لم يكن هناك مايؤكد وجود أي شيء حولهم ، هتف ماجد :

\_انها بقعة قرمزية 11

صاحت عائشة مازحة : عندما سنعود سنعرضك على الطبيب الكومبيوتر المتخصص في زوغان العيون .

صاح مصطفى:

\_هذا إن كنا سنعود . .

فجأة تلاعبت الأنكار برأس عائشة ، أحست، بها تملكه من غريزة الفضول والطموح ، أن ماجدًا لايمكن أن يكون كاذبا أو مترهما لحقيقة جعلته في هذا الحال من الحيرة ، فقالت :

\_لعل هناك شيئا ما في الأرض! ا

هتف سمير : \_لننظ . .

وراح سمير ينحنى نحو الأرض وهو يدقق فى البقعة التى أشار إليها ماجد . لم ير شيئا يمكن أن يؤكد ماقاله زميله ، فرد :

\_ليس هناك سوى شىء يشبه حبة رمل قرمزية اللون . كان يتكلم في سخرية الادعة ، عاولا إضفاء البهجة على زملائه ، ودون أن يتنبه ، أحس بشىء يصعقبه بشدة ويقلف به

رمارته ، ودون أن يسب بعيداً لمسافة أمتار . .

(YY)

صاح العجوز :

\_ تراجعوا إلى الوراء . .

وبكل سرعة انطلق من الأرض ومن حبة السرمل القرمزية شيء ضخم ، راح يعلم في الجو كأنه شجرة أخدلت تتفوع وتتضرع أمام عيونهم وراح ظلها الرهيب يظللهم ، احسوا أن الأخطار قد بدأت تنمو وأن على « المارد النادر » أن ينسلخ من العجوز كلما نمت الشجرة القرمزية التي بدأت التهديدات تنطلق منها:

- الويل لكم . لقد أيقظتم « المارد النائم » ! !

لم يكن أحد يدري أن تلك الحية الضئيلة ، التي تضاهي حية الرمل القرمزية اللون، هي أقوى مراكز الحس عند اللارد النائم » وأنه عندما داس ماجد عليها بـزلاقته جعل المارد يتأهب للقيام من نومه الطويل .

وعلى وجه السرعة . برزت من الشجرة القرمزية أفرع حادة بدت كأنها تستعد للمواجهة ، إلا أنها لم تتحرك بعد ، بينها وقف «الفارس النادر » شاهراً سيف الخارق متوقعا كل الاحتمالات. فقد بدا أن هذه الشجرة سموف تنجب خلال لحظات مشات المقاتلين الشرسين.

فجأة، انطلق نفس الصوت الأجس الثير للرعب من جوف الشجرة القرمزية:

\_الويل لكم لولم تسلموا لنا واحداً منكم نروى بدمائه الأرض القرمزية . .

بدا الكلام غريبا وخاصة بالنسبة للفارس النادر ، فرغم أن

النبرة مثيرة للخوف وتبدو شديدة الجشاشة، فإن هناك شيئا ما في معانى الكلمات التي نطقت بها الشجرة القرمزية . فالاشك أن مايحدث ليس سوى تهديد لا أكثر . فلهاذا تريد الشجرة القرمزية أن يسلموا واحدا منهم، ولماذا لايأخدونه عنوة وقوة طالما أنهم قادوون علم ذلك؟

وبينها راح يفكر فيها يمكن أن يفعل ، سمع «الضارس النادر» ورفاقه نفس الصوت الأجش ينطلق من أعياق الشجرة :

\_نحن نريد هذه الفتاة الصغيرة!!

التفت الجميع إلى عائشة ، ثم راحوا يلتفون حولها كـأنهم يحمونها من خطر ، وجاء الصوت الأجش مكملا :

ـ فـدماء البنات هي الشيء الوحيد الذي يعيد المارد لنومـه الأبدى . .

وبدا الأمر محرجاً ومثيراً للتساؤل، فهاذا يمكن للجميع أن يفعلوا لمواجهة هذا الخطر؟.

قبل أن يفكر الفنارس النادرة فيها يمكن أن يفعل ، تحولت أفرع الشجرة القرمزية إلى سيوف خشيبة أخذت تتحول هنا وهناك ما أثلج قلب الفارس ، فلانسك أنه يمكن التخلص منها في وقت وجيز براسطة الأشعة المتقطعة التي تنطلق من مسدسات الأشعة التي يمكن للشباب أن يشهروها وهم يمسكون سيوفهم ، أحس أن الخطر ليس شديداً . وأن عليه أن يواجه الأمر بشيء من الحكمة

التي يمتلكها العجوز .

وفجأة انتابته فكرة .

فطالما أن المارد النائم يود الحصول على دماء الفتاة عائشة كي

ينام من جديد . فلماذا لايجعله ينام دون أن إساله الدماء ؟ لم يكن هناك وقت للتفكر . . ففجأة تغرب الأشياء وامتدت

م يحن هناك وقت للتفخير . . فقجاه بعيرت الاسياء وامتلت الزوائد التى لم تتحول إلى سيوف بعد ، والتفت بسرعة حول عائشة . . وفي لح البصر كانت قد اختفت . .

حدث كل شيء بسرعة لم يتوقعها أحد ، وبدا كأن العملاق النائم لم يترك الفرصة لأحد أن يفكر أو أن يتردد .

راح كل من سمير وماجد ومصطفى يضرب فيها حوله من أجل إنقاذ الفتاة . لكن كل شمىء اختفى فجاة . . الشجرة القرمزية تحولت إلى نقطة صغيرة أقرب إلى حبة الرمل . . وعاد المكان إلى شبه صحراء جرداء ليس بها سوى بعض التتومات .

صرخ ماجد:

\_ يجب أن ننقذها قبل أن يلتهمها المارد النائم !! انطلق الفارس فوق زلاقته وهو يقول :

\_ هيا بنا نلحق فم المارد قبل أن ينغلق عليها . إنه لم يلتهمها

بعد. .

واندفع الأربعة إلى مجهول الإمونونه ، فالمارد النائم حيوان غريب الشكل ومتعدد التركيبات وسريع التغير ، ولـذا فبعد قليل نحولت الصحراء إلى غابة كثيفة الإينع فيها الانزلاق فوق الزلاقات، ورغم ذلك جاهد الرفاق بقيادة الغارس النادر أن يفسحوا لأنفسهم طريقا حيث راح السيف الخارق يقطع الأخشاب الكثيفة ، أما ماجد فقد سعى بكل مالديه إلى إطلاق الأشعة المتقطعة كى يفسع لزيدالاه مكانا للانطلاق .

بدت المطاردة غريبة ومثيرة . فالزلاقات تنطلق بسرعة شديدة ، رغم وعورة الطريق . ورغم تلك الشجرة الضخمة التى سقطت فجأة أمامهم، فراحت تقطع عليهم سبيل التقدم .

(YA)

صاح ﴿ الفارس النادر ﴾ :

ـ اقطعوا هذه الشجرة . .

ثم وجه نصل ميفه الخارق إلى جذع الشجرة الضخم الـذى يصل ارتضاعه إلى عشرة أمتار، وبسرعة تحول نصل السيف إلى منشار لل ضخم راح يقطع الشجرة وإلى جواره اندفع مصطفى بسيفه الصغير بحاول أن يقلده. وما إن كادوا أن يقطعوا الشجرة الضخمة حتى فوجئ كل منهم كأن شيئاً لم يكس ، وأن عليهم أن يبدءوا من جديد ، فسرعان ما التأمت الشجرة مرة أخرى كأن المناشير لم تحسها قط .

وحاولوا مرة ثانية وشالتة ، وأخيرا نجحوا في قطع جذع الشجرة إلى جزايين . كان على كل منهم أن يدفع بهما معا من أجل إزاحتهما عن الطريق، لكن وقبل أن ينتهوا من قطع الجزء الاخير عادت إلى هيشها الأولى وكان شيئا لم يكن .

ووقف الأربعة حيارى وهم يحسون بالعجز ، فها هو السيف الخارق يبدو عاجزا عن قطع الشجرة ، وبالتال فإن السيوف الأخرى التي يمتلكها الرفاق فشلت بدورها في قطع الشجرة ، هنا صاح سمير :

ساح سمير . \_لنجرب الأشعة المتقطعة . .

وسرعان ما تحول سيف إلى مسدس انطلقت منه الأشعة المتقطعة، لكن فجأة صاح «الفارس النادر»:

\_انتبه . فالأشعة لاتنفذ . إنها ترتد إلينا . .

وانحنى سمير أرضاكى يتلافى الأشعة القباتلة التي ارتدت إليه من الشجرة الضخمة التي لم ينجح أحد حتى الأن في قطعها . هنا قال الفارس بصورت بدا كأنه يخرج من أعماق رجل عجوز ملئ بالحكمة : \_باإخوانى . لكل شىء قلبه ، وفى قلب الشىء مقتله . يجب أن نقذ داخل الشجرة . . وقبل أن ينتهى من جملته ، كان قد اندفع بسيفه فى قلب جلاع الشجرة ، كانه يطعن شخصا ما يبارزه ، ويسمى للنغلب عليه . . وفجاة سمعرا أنيناً ينطلق من داخل الشجرة . هلل مصطفى : \_ها سمعتم ، إنها قوت؟

وفجأة انفتحت في الشجرة دائرة صغيرة انبعث من داخلها لون أعضر بدا كأنه انعكاس لأحجار كريمة . هنا تسمر الرفاق الأربعة . وأحسوا كأن هناك من يدعوهم للدخول . قال ماجد وهو ينظر إلى الفارس كأنه يحاول أن يستفسر منه عن شيء غامض : حما ندخل . . أم تعتقد أنه فتر . ؟

( ۲4 )

بدا الأمر مثيراً للارتباك الشديد . فهناك شمىء ما جذاب يدعوهم للدخول في بوابة الشجرة الخضراء . لم يكن هناك وقت للتردد ، فسرعان ما دخل \* الفارس النادر ، يتبحه وفاقه الذين تأكدوا أن ثمن المخاطرة هو الإقدام وعدم الخوف مها كان الثمن . وفي جوف الشجرة كان هناك عالم ساحر ، جيل ، بدا كأن هناك ملايين المصابيح الغير مرثية ، قد عسكت أضواءها الحضراء فى كل مكان، وراح الأصدقاء يتقدمون بحلر شديد داخل مكان أشبه بنفق غريب الشكل ، كان كل منهم يحس كأن سيوفا سوف تخرج فجأة من بين الجدران كمى تنغرس فى أجسامهم ، ولما كان يمكن لكل منهم أن يسمع نبضات قلب وفيقه ، ليس أبداً بسبب الحوف ولكن من الحذر والتيقظ كأنهم قد استعدوا جميعا لمجابهة أى خطر يمرز فجأة ، وينال مايريد ،

فجأة صرخت عائشة :

\_الحقوا ا

تسمر الجميح في أماكنهم. وراحوا ينظرون إلى المكان المذى أشارت إليه ، لم يكن سوى فأر أحمر اللون سرعان ما اختفى . قال « الفارس النادر » :

\_حسن . إذن هناك منفذ ما .

لم يفهم أحد شيئا، فهم لم يعرفوا بعد ماذا تكون الشجرة ، ولا إلى أيس به ودى النفسق الذى همو فى حقيقة الأمسر ليس سوى جذعها . . كان عليهم أن يبحشوا عن الفأر بأى ثمن فلعله يرشدهم إلى مكان ما للخروج . خاصة أنهم كليا تقدموا فى الطريق أحسوا أنهم يتوغلون فى مجهول لانخرج منه .

فجأة صاح سمير :

ـ هاهو القار . .

كان منظره غريبا حقا ، ليس فقط بسبب لونه الأحر وشواريه البيضاء ، وكأنه سقط في حوض مل بالأصباغ ، وقف ينظر إليهم " . وكأنه يود أن يقول شيئا هاما ، وكأنه يعرف طريقه جيدا.

كادت عائشة أن تصرخ ، فهي لاغب الفشران وتشعر كأن فشعريرة تصيب جسمها لو اقترب فأر منها . أما \* الفارس النادر » فقد قال :

\_علينا أن نسير خلفه .

وبالفعل راح الضار يتصرف كانه يقوم بقيادة مجموعة الرفاق . رخاصة عندما دخلوا في دائرة فروع الشجرة الضخصة ، وأحسوا كأجم سوف يضيعون داخل لعبة المتامة الأبدية التي لانخرج منها . راح الفار يحفر فجأة في الأرض ، هنا قال " الفارس النادر " :

\_علينا أن نفعل مثله . .

تدخل مصطفى قائلا: أليست معنا سيوف الأشعة المقطعة ؟ رد الفارس النادر: في بعض الأحيان نلجاً إلى البساطة والطرق البدائية .

وراحوا يقلـدون الفأر فيها يفعل . . لم يستخرقوا وقتا طـويلا .

أحس ماجد كأن هناك شيئا معدنيا يصطدم بأصابعه ، صاح : - سده أنه صندوق . . .

ثم راحوا يحفرون حول الصندوق . وقد امتلات قلوبهم بالتساؤل . فترى ماذا يوجد في هذا الصندوق ؟ هل هناك كنز من الذهب والأحجار الكريمة . أم يوجد طلسم الخلود الذي لايعرف أحدسه ؟

نجحوا في إخراج الصندوق ، كان غريب الشكيل يبدو لامعا كأنه من الأحجار النادرة . قال الفارس بلكنة العجوز وصوته :

ـ هل صدقتم ماقلت . لو كنا أطلقنا الإشعة المتقطعة الأفسدنا مايه ؟

سأل سمير: ـ لكن ماذا به ؟ هما نفتحه . .

لم يبذل مصطفى أي مجهود وهو يمسك الصندوق بين يمديه ، وراح يفتحه بسهولة، وهنا كانت المفاجأة . صاحوا معا . وبصوت وإحد:

- يا إلهي . . إنها أقراص . !!

وقبا, أن يلمسها مصطفى بأصابعه صاح « الفارس النادر ؟ بصوت العجوز: \_ لاتلمس شيئا . . قبل أن تعرف ماذا يكون . .

لم يستطع أحد أن يفهم سر هذه الأقراص الصفراه . كانت كيرة الحجم بشكل يلفت الأنظار ، راح الجميع يقلب العلبة عاولا أن يفهم سرها ، وكأن هناك تعليات يمكن الاستدلال بها على هذه الأفراص . . هنا قالت عائلة :

\_أكيد إنها تخص المارد النائم .

وعلى الفور لمعت في العيون تساؤلات واستفسارات، نطق الفارس:

\_رائع . . إنها هي . . لقد خدمنا هذا الفأر كثيرا .

وراح يلتقط الصندوق ويمدقق فيها بحدة كأنه يتحقق من صحة أفكاره . ثم قال :

\_يجب أن نخرج من هنا حالا .

سأل مصطفى وسمير معا: ماذا هناك؟

رد بسرعة : يجب أن ينام المارد .

راح ينظر حوله لعله يجد مكانا يخرج منه إلى سطح الجسر مرة أخرى . . ثم قال :

ــ الآن جاء دور الأشعة المتقطعة . .

كان عليه أن يترك الرفاق ليقوموا بهذه المهمة ، ولم يشأ أن يفعل

ذلك بسيفه الخارق ، أحس الرفاق الأربعة بأن هناك مسئولية ملقاه على عاتق كل منهم ، فراحوا بحولون سيوفهم إلى مسدسات تطلق الأشمة المتقطعة ، وأخذوا يسلطونها على جزء ممدد من باطن جذع الشجرة ، وبىدا كأنهم يقومون بصهر قطعة ضخمة من الصلب أسفل نران قوية وشعديدة .

وبعد قليل ، خرج الجميع إلى الجسر صرة أخرى، كانوا يتصورون أبهم سوف يرون ضوء النهار أمام أعينهم . ولكن المفاجأة أن المكان بداء طلما للغاية وكأن شيشا ما يحجب ضوء النهار عنهم ، وقع ماجد عينيه إلى أعلى . وهتف :

\_انظروا . . إنه هو أ ا

وسرعان مارفعوا أعينهم إلى أعلى . كان هناك ، بدا كأنه قد استيقظ من النوم لتوه ، وأنه الآن في قصة نشاطه . ويستعد لمعاقبة كما , هؤلاء الذين ساهموا في إيقاظه من نومه اللذيذ .

### (\*\*)

كان ضمخاً للغاية ، كأنه إحدى ناطحات السحب العالية ، أو كانه دودة شريطية متعددة الطبقات ، ويبدو وجهه بالخ الضخامة كانه قطعة حية محضورة داخل جبل عملاق ، لمست عيناه، ثم تثاءب ، فانطلقت من فمه عاصفة هوجاء طوحت بهم جميعا بمن فيهم " الفارس النادر ، أرضا وأبعدتهم عن بعضهم .

حاولوا أن يتهاسكوا من جديد، وبدا أن هم الفارس النادرة هر أن يحتفظ معه بصندوق الأفراص مهها كنانت المخاطر . فهو الآن يعرف فوائدها . . كان يعرف أن على المارد أن يعود مرة أخرى إلى نومه العميق . . وأن ذلك يحتاج إلى مجهود ضخم ومهمة صعبة للغاية .

حين التموا مرة أخرى، قال ( الفارس النادر » :

\_ هل تعرفون ماذا يعنى الطموح الذي نحن بصدد البحث عنه . إنه استمرار الحياة ولو لم نصل إليه ما اعتبرنا أنفسنا أحياه . .

قال مصطفى : لكن ، ماذا نفعل ، إنه ضخم ، وقوى . . أشار الفارس إلى الصندوق الذي بين يديه، وقال :

\_هذا هو الحل الأكيد . .

لم يكن هناك وقت كمى يشرح لهم ، فها هـ و المارد يستعد لأن يتناءب من جديد ، كان غريب الشكل فعلا ، وبـدا وجهه كأنه مصنوع من الصخور ، التمى بدت الآن عاليه كأنها قـد امتصت السحب وعلت فوقها . أصبح عليه أن يتسلق جسد المارد بأى ثمن ، وأن يصل إلى هذه الراب الغربية دون أن يعسل إلى هذه الراب الغربية دون أن يعسف ضر أر أذى . . لكنه يخشى أن يعس أي نقطة ، لذا راح يديد خطته مع رضاته الشباب . كناه على الرفاق أن يشدوا انتباء المارد دون أن يصبوه بأذى . فهو رغم ضخات وقوته ليس سوى كان مسكن وجد نفسه قد صحا من نومه المعميق، وعليه أن يتأر من ثم والإه الغزاة اللين فعلواذلك . .

قامت الخطة على أساس أن يتسلق « الضارس النادرا جسد الحيوان الضمخم بكل سرعة وبكل مايمتلك من مهارة في مثل تلك الأعيال، وأن يتجح الرفاق في أن يدفعوه بأى ثمن كي يفتح فمه، سواء بأن يتئاءب أو أن يطلق صرحة ألم . .

ترى هل ستنجح الخطة ؟

(٣١)

فجأة دب فيه نشاط غريب الشكل . .

وراح يقفز بين أضلع المارد النائم كأنه يتسلق جبلاً ضخمًا بينها أخذ الرفاق الأربعة يطلقون الطلقات الأوتوماتيكية من أجل إلهاء المارد عن الفارس الذي نجح في أن يتسلق جسده .

فجأة صاحت عائشة:

### - اضربوا عليه مباشرة . . هذه هي الخطة !!

لم يكن أحد منهم يملك من المهارة للرجة أن يصوب بدقة نحو نفه الضخم، فيجعل الطلقة تمر على مسافة قريبة من أنفه فيشم إلتحتها دون أن تصيبه بأى أذى، فيضطر أن يغلق أنفه ويفتح فمه من أجل أن يستغل الفارس الفرصة ، ويقلف فى داخل جوفه كبس الأقراص المنوصة التى متعبد المارد مرة أخرى إلى رفاده الإلدى .

أمسك مصطفى مسدمت وراح يصوب المسدس نحو أنف المارد، وبدأت يده في الاهتزاز، فهو لاصب كرة ولم يكن أبداً من الرماة الماهرين، قال وهو يرتجف:

\_ أخاف أن تمسه الطلقة فتؤذيه وأن يتحول إلى وحش كاسر .

وقبل أن يشد منه ماجد المسدس كمي يستعد بدوره ليصوب فوهته نحو المارد، انطلقت عاصفة هوجاه راحت تدفعهم مجدداً وتسقطهم بعيدا ، صاحت عائشة وهي تتطاير :

\_إنه يتثاءب . .

يالها من فرصة نادرة، ففي تلك اللحظة كان « الفارس النادر» قد تشبث بذقت المارد المليئة بالنترمات ، وأخد يقاوم كمل تلك العاصفة التي تنطلق من فسم المارد وهو يتناءب، ثم أسرع، وبكل قوته، رمي بكيس الأقراص داخل فمه . .

وسقط الكيس في فم المارد . . فأغلق شفتيه عليه . . يستعد مرة أخرى للتثاؤب كأنه يحن للنوم من جديد . .

وبينها راح المارد يبتلع كيس الأقراص المنومة ، كمان «الذ النادرة قد أطاق جسم في الهواء وراح يسقط فوق أرضى الج بدت المسافة عالمية ، لكنه بدا من الرئساقة حداً جعلم بيص

الأرض سالما دون أن يصاب بأي أذي . .

وتحركت الأحداث بسرعة ، وبدا المارد كأنه يتناءب من جد وكمان على الجميع أن ينطلقوا هماربين قبل أن يجشم الحارد أجسادهم وهو يمدد جسمه ، ويستعيد نومه مرة أخرى .

بدا النعاس ماثلا على وجهه . وراح فكاه يتلاطمان كأقم في الحاجة للنوم ، هتف مصطفى وهو يهرول جاريا :

ـ سوف ينام . إنه يتثاءب ! !

وبدأ المارد يضع الأقراص . ثم يبتلعها . . هنا صاح 1 كما رد -انظروا . . هيا نهرب من هنا . .

كانت هناك فتحة ضيقة أسفل المارد يمكن النفاذ منها للى الاخترى من الجسر ، وبينم استعد المارد للنوم مرة أخرى ، ح الرضوى من الجسر ، وبينم استعد المارد للنوم مرة أخرى ، ح الرضاق الاربعة في عمل فتحة أكشر اتساعا يعرون فيها إلى الج



الآخر . . فقد كان جسم المارد غريبا في تركيبه ، يبدو في أجزاء منها أوب إلى الملامية وفي أجزاء أخرى كأنه من الصلب الأبيض اللامع اللامع الله عنها أخرى كأنه من الصلب الأبيض اللامع الله كليمكن لأحد أن يخرقه ، وبينها حداولت عائشة أن تمر من تلك الفتحة الضيقة ، بدأت الفتحة تضيق وتتحول إلى صلب متين بعد أن كانت شديدة الرخاوة ، وهلامية التكوين .

صاح ( الفارس النادر ؟ :

\_اسرعوا فالوقت ضيـق ، والمارد وقد أن يسقط علينا بين لحظة ....

وأخبرى . وبالفعل بدا المارد يترنح وهو يستعد للنوم مرة أخرى ، ولذا كان

على عائشــة أن تمر وأن تخوص بين المادة ألهلاميـة التـــى تشعــر بـالاشمشـزاز الشديـدمنهـا ، وهــى تخـوص فيها حتــى لايضخـط الصلب عليها فيحطم ضلوعها .

ومرت عائشة ، ثم قفر مصطفى فى داخل المادة الهلامية يتبعه سمير ، ثم ماجد . . أما " الفارس النادر ، فكان آخر من استطاع أن يمر فى اللحظة الأخيرة .

بدا كأن مفعول الأقراص قــد حدث بسرعة ، فراح المارد يقترب من الأرض بواسطة زوائده المتلاصقة .

لكن المسكين لم ينم . لقد ظن نفسه أنه قد مضغ أقراص

التنويم . لذا خيل له أنه سوف ينام . لم يكن يعرف أن الأقراص التى ابتلعها هى في حقيقة الأمر للتنشيط رأنه قد دبر هذه المؤامرة كى ينتقم صن \* المارد النائم ؟ الذي قضى في يوم ما على جنس الفتران الحمراء ذوات الشوارب البيضاء .

# (٣٢)

وجد الرفاق أنفسهم بعيدا عن منطقة المارد النائم \* ابو النوم الذي تحول الآن إلى مارد متيقط لايمكنه أن ينام لسنوات طويلة

لم يكن يمكن للهارد المتيقظ دوما أن يخترق أحمد منطقته فـوق جسر الأهوال، وذلك حسب القوانين المرضوعة هناك، لـذا فرغم أنه قرر أن ينتقم عن كانوا سببا في إصابته بمرض البقظة الأبدى، فإنه لم يعد يستطيع أن يفعل شيئا بالمرة.

وقف العجوز ينظر إلى الأفق حول وإلى جواره الرفاق الأربعة ، بدنا الجسر طويماد وكأنه لاجارية لمه بالمرة ، إنه أشبه بثمبان ملتو ، يغوص في أماكن عديدة وهدو يبدو كأنه سوو الصين العظيم يخترق

كادت عائشة، المعروفة بأنها صاحبة أعلى درجات طموح في

مدينتها ، أن تطلب العردة بعد أن أصبابها الخوف أكثر من مرة ونجت من أخطار حقيقية . إلا أنها تراجعت في رغبتها ، أن تتحدث عن مشاعرها . فهى تحس أنها عضو في فريق جاء لمهمة مقدمة ، فالأخطار إذا جاءت وإنها تحيق للأربعة مجتمعين بالإضافة إلى ذلك العجوز أو رجل الخيال الغريب الأطوار كها تحب أن تلقبه بنها وبين نفسها .

لم يكن آحد يعرف أن هذا الطريق الطويل الذي يبدو مساكنا الآن يؤدى إلى منطقة أخرى من مناطق الأهوال التمي تمتد بطول الجسر، وأنهم مقبلون الآن إلى منطقة أشد خطورة . منطقة لاتعرف الرحة ولاتتعامل بالمشاعر . فإذا كانت المعركة السابقة قد تحت دون إراقة نقطة دم واحدة ، وذلك للنعاطف الذي حدث بين، الفارس النادر ٤ ، وبين المارد الناشم ق أبو النوم ٤ ، فإن المنطقة الجديدة تحتاج إلى معاملة خاصة . .

إنها منطقة الخداع البصري . .

منطقة عدم اليقين التي لايمكن لأحد أن يتــأكد فيها من هوية الأشباء التي أن تقابله .

. إنها منطقة التناقضات والغرائب والعجائب ، وعلى أبطالنا أن يجتازوها بأقل خسائر ممكنة . (44)

فى البداية ، بدا كل شمىء ساكناً هدادتاً يبعث على الهدوء والارتياح . جلس الشبح الأزرق، يرقب المشهد أمامه وهو يكظم غيظه ويود أن يجطم كل الأشياء التي حوله ، فها هو عدوه اللدود والفارس النادو، ، قد نجح فى اختراق منطقة ا ابو النوم، ودن أى خسائر تذكر ، كان يتمنى، على الأقل، لو نقد واحداً من وفاقه فتصيبه الحسرة والترده ، ويقرر أن يكف عن استكهال رحلته المليئة بالمخاطر والغموض .

راح يردد في داخل نفسه:

لم يكن أحد يعرف لماذا فكر " الشيح الأزرق ، في سرقة الطموح من مدينة " التفاحة البنفسجية " ، ولا ماهو هدفه سوى أن يجعل أبناء المدينة يصابرن بالإحباط ، وأن يشعروا أن الغد لا أصل منه ولافائدة . لقد تصور أنه بهذا يفتح الباب لأبناء مدينة « البرقوق الطازع » بأن يفكروا في الإستيلاء وبأقصى سرعة على المدينة المنافسة ، وأحس بالإحباط الشديد أن أبناء هذه المدينة قرووا أن يعيدوا الطموح المقود بأى ثمن ، لأنه لاطموح بلا منافسة ولا منافسة بلا نجاح . .

ولذا فكر فى أن يصب غضبه على أبناء مدينة 3 البرقوق الطازج، لكنه قال لنفسه:

\_ ليس هذا وقته . سوف يحدث لهم مالا تحمد عقباه .

كانت كمل نيته متجهة لموقلة ( الفارس النادر ) ورفاقمه حتى يتمكن رجماله من اختراق الطريق المدائرى البالغ الطمول ، حيث سيدفنون صندوق الطموح فى «مقبرة الرغبات؛ التى لايخرج منها أبدا أى شيء دفن فيها .

راح يرقب الخريطة أمامه . كان رجاله هناك يمتطون الجياد الخضراء في طريقهم الطويل إلى هدف شرير ، وفي نفس الرقت رأى العجوز يدخل دائرة الخداع البصرى . فتمتم بنوع من الشهاتة والفرح :

\_هائل . . لقد اقتربوا من الخطر الحقيقي !!

لم يبدهناك أى خطر حقيقى فى الأفق . الشيء الموحيد الذى بداكانه يعكر صفو الرحلة هو أن الطريق كان طويلا ، وعل المجموعة أن تركب شيئاً فوق الجسر كى تصل به إلى نهايته . وذلك قبل أن يصل الصندوق إلى مثواه الأخرة . .

> فجأة صاح ماجد : -انظروا !!

ـ إنه شيء يحترق . .

على مصطفى : أو لعله شخـص . . تعالى لنقترب منه . . يجب أن نساعده . .

رأى الرفاق شخصا بحاول أن إطفاء النوران التى اشتعلت فى جسده ، كان بعيدا ، وكأنه يطلب النجدة ، قرر الرفاق مساعدته ، أحسوا لأول مرة كأن شيئا يجمعهم ، هنا تسامل العجوز :

ـ لماذا تساعدون شخصا اشتعلت فيه النيران؟ . دعوه . . بدت الدهشة على الوجوه . وكأنهم أصيبوا بصدمة مفاجئة . قالت عائشة :

- لأنه يجب أن يعيش!!

سأل العجوز : ولماذا لايموت . . ؟

رد سمير : الأمل دائها موجود . .

ومن جديد سأل العجوز : ولماذا هو موجود . . الأمل ؟

علت الحيرة الوجوه . . رد ماجد :

ــ الأمل يعنى الغد . . أو المستقبل . .

أكملت عائشة : يعنى الطموح . .

استدار العجوز إلى عائشة ، وقال :

\_يعنى الطموح . . الطموح إذن مرتبط بالأمل . ولا أمل بغير طموح . . هه . . إذن هـذا الـرجل الـذي يُعترق لـديه الأمـل أن يعيش .

وسكت . . ثم قال بصوت عميق ، بدا كأنه يخرج مشاعره من أعهاقها :

\_إذن ، يجب أن نساعده . .

#### (40)

هتف ا حكيم " مدينة الحكايات وهو يشاهــد العجوز يتحرك ناحية الرجل المحترق :

ــ لا . . لاتفعل هذا . .

لم يكن بموامكانه أن يفعل شيشا، فحسب قانون مدينة الحكايات، فليس من الممكن أبدا مساعدة أحد أبناه المدينة في مغامراتهم ، عليهم أن يتركوهم لمصائرهم ، حتى ولو كان الخطر قائها ، حتى ولو دفعوا حيواتهم ثمنا لهذا كله .

إن حكيم المدينة يعـرف جيداً أى خطر يقبل عليـه أحد أبطال الحكايات ومعه رفاقه من الشباب ، ومع هذا لم يكن بيده أن يفعل شيئا ، شاهد على الشاشة الجميع بيرولون ناحية الكائن المحترق ، وهندما اقتربوا منه انتابتهم الدهشة . ووقفوا فجأة .

أشار العجوز إلى الزملاء بالتوقف وقال : \_إنه ليس إنسانا . . بل هو كائن هلامي !!

بداً المنظر غريبا ، رأه كل منهم بطريقة غنلة ، لذا قال كل واحد كلامنا غنلف عما راه ، وبدت أراؤهم متباينة ، فقد رأت عائشة أمامها حصانا يحترق ، أما ماجد فقد رأة شجرة تشتمل ، ورأه مصطفى هيكلا عظميا يوقص وسط النار . وقدم سمير :

ـيا إلهى . إنه سمك قرش . يحترق . .

بدا المشهد مثيرًا ، والأقاريل متناقضة . خاصة أن العجوز ، قد رأى أمامه أشياء تروح وتجئ دون أن يحدد كنهها بالضبط . علل ذلك بأن الشيخوخة التي أصابته جعلت نظره ضعيفا ، وحاول أن يستعين بـالفــارس الــذى يسكـن في داخله ، لكنـه لم يستطـع ، فالفارس لإنسلخ منه إلا عند الضرورة القصوى .

وسرعان ماساد اللغط وأعينهم ترى هذا الكائن بأشكال متعددة. حاول كل منهم أن يفرض رأيه طالما أنه واثق مما شاهده.

فجأة دفع ماجد زميله « سمير ، ، وقال :

\_أنت تكابب . . فها أراه هــو شجرة تشتعمل ، ويجب أن نطفتها . لأنني أحب الأشجار خضراء . .

هتف ( سمير) وهو يحاول أن يكظم غيظه .

ـ لا . . إنه سمكة قرش تحترق .

هنا تدخل مصطفى :

وكادوا أن يتضاربوا . لولا أن ظهر شىء بالغ الغرابة . . ( ٣٦ )

فجاة ظهرت أربح كانتات معا . راحت تحترق أمامهم . سمكة قرش وهيكل عظمى وشجرة خضراء وحصان ضخم . لم تكن هذه الكانتات تشتمل بالفعل ، بل كانت كانتات تحوطها النبران دون أن تمسها بأى أذى . ولأول مرة شاهد الجميع نفس الكائنات التي بدأت تقترب منهم . صاح مصطفى :

- أنظر . . إنه . .

وقبل أن ينتهى من كلامه رد ماجـد غاضبا : ألم أقل إنه شجرة تشتعل؟

ورجدوا أنفسهم منغمسين في لفط جديد ، فقد تصور كل منهم أنه على حق . وهو يرى الأشياء تشتعل أمامهم . هنا صاح العجوز ، الذي بدا كأنه تبين حقيقة الأمر :

\_ انتبهوا . . فنحن في حالة خداع بصري . .

ثم أطلق صرخة : هذه الكائنات المشتعلة ستها جمنا ، وتحاول أن تشعل فينا النبران مثلها .

وبالفعل ، واحت الكائنات المشتعلة تتحرك ، وكأنها ترقص ، وتتهادى ناحية الرفاق ، تود أن تلمسهم . وسرعان ماتئب الرفاق إلى حقيقة الموقف ، وفى بداية الأمر ، وقفوا جامدين فى أساكنهم لإيمرفون ماذا يفعلون ، ثم فكر ماجد قائلا :

ـ علينا الهروب . .

هنـا تدخـل العجوز : الهروب بمنـوع فـوق الجسر . بل علينـا المواجهة .

وهى ترتجف، رددت عائشة :

ـ سوف نشتعل .

صاح سمير : إنها تقترب . . يجب أن بهرب . . رد العجوز بكل ثقة : إلا الهروب . . إلا الهروب . . صرخت عاشقة : ليس أمامنا سوى أن نهرب . . وهنا كانت الكائنات قد أصبحت أكثر اقترابا .

# (٣٧)

لم يكن أمامه سوى أن ينسلخ ، مع اقتراب الخطر منه ، وأن يجابه تلك المخلوقات الغريبة الشكل ، وسرعان ماظهر ( الفارس النادرة ، مرتمديا ملابس الفروسية البيضاء، ورفع سيفه الخارق ، الذي يلمع نصله بقوة ، وراح يوجهه نحو النيران المشتعلة في تلك المخلوقات .

وكانت مفاجأة !!

لقد تصور الفارس أن النيران المشتعلة حول تلك الأجسام ، سوف ينعكس لهيبها الحاد فوق النصل شم يرتد مرة أخرى إلى تلك الكاثنات ، ولكن النيران لم تنعكس قط على نصل السيف، بينها اقتربت الكاثنات المشتعلة أكثر فأكثر ، صاح : ـ يا إلهي . إنها ليست كاثنات حقيقية . .

لم يكن هناك وقت للتساؤل . حاول السرفاق أن يهربوا من ذلك الخطر الذى اقترب منهم فراحوا يتشبئون في المكان ، إلا أن الفارس صاح بصوته الجهوري :

ـ لاتتشنتوا ، وإلا حانت نهايتكم ! !

لم يكن هناك وقت للسؤال . ورضم أن الرفاق حاولوا أن يعملوا بنصيحة « الفارس النادر » ، فإن الموقف ازداد تدهورا حيث تحول المكان فجأة إلى كتلة من النيران الشديدة الإشتعال ، وظهرت كرات ضخصة من النيران راحت تنزلق على أرض الجسر كأنها دفعتها مناجيس ضخمة . بينها تحركت كتلة النيران كأنها موجة عالية لن تقف في مواجهتها أى سفينة مهها بلغت ضخامتها ، ولا أى مدينة ستقابلها عند الشاطئ .

كان هداً مشهداً مهيداً للغاية، كفيلا أن يجعل أقدى القلوب تكف عن النبض من شدة الخوف . وأمام مثل هدا المشهد المرعب، والثير ، كان لابد للرفاق أن يلوذوا بالفرار عاولين البحث عن طريق النجاة ، حتى ولو عادوا إلى منطقة المارد المتيقظ وأن يتركوه ينال منهم . فلاشك أن المارد أكثر رحمة من هذه النيران المنفعة . لم يكن أمامهم سوى أن يفعلوا هذا ، فالنيران تصطك ، كأن الكون كله قد احترق . ولكن صوت " الفارس النادر " جاء عذرا:

> . لاتتشتنوا . . اثبتوا في أماكنكم . ( ٣٨)

rv)

لم تكن هناك أى فرصة للتفكير فى أن يتصوروه مجنونا ، أو أن همول المشهد قد أصابه بنوع من الهوس . مما جعله ينطق بها الإيمرف . قال :

ـ اقفزوا داخل النيران . .

تمتم ماجد في داخله : إنه يود أن يتخلص منا. .

سألُ سمير : هل سنموت معا ؟ .

قال الفارس وهو يشير إلى موجمة النيران العاتية التي انطلقت نحوهم :

ــ اقْفْزُوا داخل النيران . .

كانت الكتل النارية قد انطلقت في كل مكان، لكن من المدهش حقا أنها لم تقترب قط منهم وكان من القاها لم ينجع في إصابة الهدف بالمرة . أما الكانشات المشتعلة فقد وقفت أمام الموجة النارية القادمة ، كأنها تستعد لشن هجوم شامل الإمرف أحد عواقبه سوى الله .

وبكل مايملك من شجاعة وقوة ، وفع الفارس يديه إلى أعلى . ثم نصب جسمه . وكأنه يستعد للقفز داخل مرجة عارمة قوية يمكنها أن تكتسح أمامها كل الأشياء ، وبمهارة وسرعة قفز داخل موجة النبران وهو يردد :

- اللهم إني استعين بك في حاجتي إليك . .

وقبل أن يغوص في النيران ، سمعه الرفاق يردد :

ـ اقفزوا قبل أن يقتلكم الخوف .

وتحركت الأحداث بسرعة رهيية ، أحست عائشة وهى أكثرهم خوف اوجبنا ، أنها لو لم قمت بالنيران ونجايهها مثلها فصل الفائوس النادر » فولمها سوف قبوت من الخوف ، وإن النيران متلمحق بها وتلتهمها شماعت أم أبت . . لذا راحت تنصب جسدها بدورها ورفعت يديها لأعلى ، واستعمدت للففز داخل للرجة النارية بكل مالديا من قوة وغريعة . .

وبينيا هى تغوص داخىل موجة النيران الماتية، أحس ماجد، أنه من الأفضل أن يموت شجاعا مقداما بدلا من أن تحرقه النيران جبانا خاتفا ، فلم يتأخر عن اللحاق بزمياتيه ورمى نفسه فى النيران .

ولم يبق سوى سمير ومصطفى . .

وجد الجميع أنفسهم في مكان آخر من الجسر يسوده الهدوء والسكينة، واحوا ينظرون إلى بعضهم البعض وهم الايصدقون أعينهم تلك الميون التي بدت كأن ضعف الإيصار قد أصابها قبل قالم . . أمسك سمير بكتف زميله مصطفى ، وردد :

ـ هل نحن في الجنة؟

رد مصطفى : لا . . مازلنا فوق الجسر . .

. ضحكت عائشة، وقالت:

\_يبدو أننى مازلت على قيد الحياة . علق ماجد: لقد كان كابوسا . . بالتأكيد .

ودامت لحظة صمت . ثم عاود مصطفى التساؤل : هل كانت هناك نران فعلا ؟

ردت عائشة : أنا شخصيا شاهدت نبرانا وحصانا يشتعل . . رد مصطفى : وأنا شاهدت الأمواج المشتعلة . والكرات النارية . . و .

> . ثم سكت . وأكمل بصوت خفيض : شيء غريب . .

بدوا كأنهم نسوا أن العجوز قمد جلس فـوق الأرض يحاول أن يلتقط أنفاسه، وسمعـوه يسعل بشدة، وعنـدما التفتـوا إليه رأوه يضع ده على فمه ، كأنه يحاول أن يمنع السعال الشديد . سألت عائشة :

ـ هل شاهدت النيران فعلا ؟

هز رأسه دون أن يتكلم . وانشغل بحالة مفاجحت من السعال أصابته من جديد . تمتم سمير :

ــ تــرى هل كانــت هناك نيران . . وجياد مشتعلــة . . وسمكة قرش تحترق . . ؟

هز العجوز رأسه كأنه يؤكد على كلامهم . سأل ماجد :

ـ لكن أين ذهبت ؟ يبدو أنها أوهام !! وكانت المفاجأة أن العجوز هز رأسه بـالإيجاب أيضا ، بعد أن

نجح فى إيقاف السعال . راح يمديده إلى مصطفى وماجد كى يساعداه على النهوض . سألت عائشة :

\_هل أنت متأكد أنها كانت أوهاما ؟

مط شفتيه بطريقة أثارت التساؤل . وكأنه يعرف الإجابة الحقيقية ، وكأنه أيضا لايعرف شيئا . .

قال العجوز :

\_لقد كنا في منطقة الخداع البصرى . . . وقبل أن تكتسى الوجوه بالدهشة ، راح يكمل :

نار التي لم محن سوى وهم وسراب . . د ماجد : سراب . . ياله من أمر غريب!!

علقت عبائشة : لكن السراب يظهر فيها يتعلق بالماء . حين تتمكس صورة الماء بمواسطة أشعة الشمس فى الصحراء فيخيل لنا إن هناك سعرة . . سنا هي بعيدة . .

رد العجوز: هنا ، في هذا الجسر ، يمكن أن نرى أول سراب من نوعه . « سراب النران ؟ . .

ثم سكت قليلا ، وراح ينظر إلى المكان أمامه ، بدا الجسر أكثر وضوحا أمام عينيه ، ومن جديد لم ير نهاية الجسر، لكن بدت أطرافه العمدة قال :

\_يبدو أننا اجتزنا نصف الجسر . .

علق مصطفى : المهم التوقيت . . هـل يمكننا أن نصـل فى الموعد؟

راحوا يميطون بالعجوز ، وهـ و يرقب المنظـ من حولـ ، كان ينظر إلى السياء تارة ثم إلى الأفق تـ ارة أخرى . وكأنه يحاول البحث عن إجابات لأسئلة عديدة تدور في رأسه ، ثم قال : هذا هو الجسر يتوقف الزمان تماما . وهذا هو الفرق بين
 من يمشى هنا وين الفرسان الذين ركبوا الطريق الدائري . .

كان بذلك كأنه يعلن أن الأمر لم يحسم بعد ، وأن الزمن الساكن هنا فوق الجسر الإمكن أن ينبئ بأى شيء يتعلق بنهاية تلك المغامرة المثبرة . ولذا فعليه أن يفعل شيئا يجعله يتخطى حدود الزمز . لذا قال :

\_ هذا الجسر أشبه بمدينة " التفاحة البنفسجية " . التى ضاع منها الطموح . إنها مدينة بلازمن . سأل ماجد :

ماذا تقصد بالضبط ؟

( ٤ + )

عرف الرفاق أن هجسر الأهوال؛ المسكنون من هذه الكاتنات الغريبة ، أشبه بصدينة بلا طعوح لازمن فيها ولا عقارب ساعة ، ولا أمل في الغد، فالمارد الناتم لإيهمه بالمرة أن يتحرك الزمن ، المهم أن ينام ، أما منطقة الخداع البصرى فلا أي زمن فيها . وأكمل كلامه قاتلا :

... هل سأل أحد منكم نفسه ، هل يمكن أن نواجه نفس المخاطر في طريق العودة ؟ ردت عائشة: لقد سألت نفسي هذا السؤال . .

تمتم : حسن ، إنها أسئلة مفيدة . . لكننا سنعرف إجابتها حين ندأ رحلة العودة . .

، رحمه العرب المراجد في يأس :

.. هذا إذا قدر لنا أن نعود ؟

سأل مصطفى : لماذا تقول ذلك . . هل فقدت الأمل . . ؟ ابتسم سمير وقال : آه . . إياك أن تكون قد شربت نفس

السائل الذي شربه أبناء مدينتنا .

علق ماجذ: اليأس حالة قد تصيب المرء فجأة عندما يرى الطريق مسدودا . . انظروا . .

وأشار إلى بوابة حديدية سدت الطريق الذي أمامهم فجأة . . والتي اقتربوا منهما . بدت البوابة كأنها ظهرت دون سابق إنذار .

هتف مصطفى:

\_انظروا . . إنها كتابة غريبة أ ! رأوا على الباب لوحة صغيرة مرسومـا عليها طائر ذهبي اللون ،

> يبدو غريب الشكل ، كأنه النسر . رد العجوز : \_إنه ( النسر القعيد » . .

بدا الاسم غريبا على مسامع الرفاق . أشار العجوز إلى السور الحديدي ، وقال : ف أغلب ظنى أن النسور القعيدة تسكن هذا المكان؟
 سالت عائشة: ماهى النسور القعيدة بالضبط . . ؟
 دد : دعونا نرى . . إنها غريبة الشكل وكثيرة العدد . .
 سال ماجد :

ـ هل من الضروري أن ندخل ؟

رد العجوز: ليس أمامنا سوى الدخول . . إنه مصيرنا . . تساءل سمير:

ـ يبدو أنها طيور شرسة . . بل بالغة الشراسة . .

#### (11)

وسرعان ما انبعثت رائحة كريهة من المكان ، وكأن الحياة لم تعرف طريقها إلى هذا الكان منذ أمد طويل ، راحوا يسدون أنوفهم حتى لاتسد الروائح أنوفهم فتكاد تصيبهم بالغثيان ، صاح ماجد:

\_إنه غاز الميثان . .

وسرعان ما أكد زمالاو نفس الرأى . إنه غاز ينبعث في البحيرات الساكنة الحالية من الحياة دائم! . أحسوا أن المنطقة تكاد تكون خياوية من وجود أي كائن حى . و إلا ما انطلق هذا الغاز بكل حدة ، رغم أن الجسر مكان مفتوح . قالت عائشة :

\_لعل النسور ماتت منذ زمن طويل .

وقبل أن تنتهى من جملتها سمعت صدوتاً غريباً ، سبق لها أن مسعمته في حديقة الحيوان مدينتها فابتلعت كالمإتها ، وقالت : \_شيء غريب . . يدو أن هناك نسرا حقيقيا . .

إعدات حدة الصوت تشتد وتعلو كليا اقتربوا من الجانب الآخر للحاجز الحديدى . كان الكان أشبه بغابة صناعية . تحوطها أشجار الجازورينا العالية والكثيفة . وعند أطرافها مدت عائشة رأسها كأنها تستطلع تلك النسور التي أخذت تطلق أصواتها المالة كأنها تستعد لاستقباهم . هنشت :

\_إنها نسور حقيقية . . انظروا . .

لم تكن في حاجة أن تردد هذه الكلمة الأخيرة . فقد دس كل منهم رأسه في فتحات أشجار الجازورينا ، وشاهدوا رتلا من النسور المتلاصقة جنبا إلى جنب كأنها تصنع حاجزا ضخها من أبناء جنسها . بدا بعضها غارقا في نوم ، والبعض الآخر يطلق صبحات غريبة كأنه يستقبل هؤلاء الوافدين الجدد بإيلق سهر.

قال ماجد وهو يرمش بعينيه عدة مرات :

ـ يبدو أنها من فصيلة المارد النائم . .

رد العجوز : لا . بـل هـي لم تنـم أبـداً . . ولاتعـرف سـوي اليقظة .

### ( 11)

كنان من الصعب فعلا على أي إنسان أن يجد مكنانا واحدا لقدميه . وبدا كأن هذه الطيور الجارحة قد احتارت الإقامة المرعة في هذا الركن من الجسر ، فاستكانت ووجدت لنفسها أحسن إقامة ، النفتت عائشة ذات اليمن وذات اليسار ، وقالت :

ـ من المستحيل أن نعبر الجسر من هذا المكان .

رد العجوز : لايوجد مستحيل . . بل هناك أمل .

وأحست كأن ذكاءهما قد خمانها ، فهى لانحب أبدا أن تشعر بالياس ، لكن أى شخص فى الدنيا لإبدا أن يحس أنه لاخرج قط إلى الجانب الآخر من الجسر وسط هذه التلال المتزاكمة من النسور الشخصة . . هذا قال معمر :

ـ ليس أمامنا سوي أن نجعلها تطير . .

زمّ العجوز شفتيه وهز رأسه ، وقال :

\_ إنها في حاجة إلى مدفع ضخم يزعجها فيدفعها إلى الطيران.

لكن ، فجأة هتف مصطفى : - يبدو أنها لن تطهر أبدا . انظروا . .

نى تلك اللحظة فرد أحد النسود جسمه عاليا وكأنه يحاول الخروج من حالة الكسل الأبدى التي أصابت بنى عشيرته ، ثم راح يفرد جناحية في الهواء ، جناحيه لا . . لم يكن له سوى جناح واحد ضخم وقوى . أخذ يوفرف به كأنه يصنع الهواء لنفسه صرخ

\_ إن له جناحا واحدا . .

وهبط المنظر كأن صاعقة حطت عليهم . فهـذا هو أول نسر

فى الشاريخ يكون لـه جناح واحـد . صحيح أنه نسر ضخم ، وجناحـه بالـغ القوة ، لكنـه مسكين . لايمكن أن يطير حتى ولو أطلقوا عليه عشرات الطلقات من المدافع .

## ( 24)

لم يكن هذا النسر الضخم هو الوحيد صاحب الجناح الواحد . بل بدت جميع النسور مثله ، راح بعض النسور يتحرك في تثاقل ، وأضفض البعض الآخر عيون وكأنه غارق في نوم عميق . كان منظرها أشبه بشخص ضاعت منه كفاءتم وافتقد طهرحه فلم يهمه أن يتحرك قيد أنملة من مكانه . إنها النسور التي حاولت يوما أن تسد عين الشمس، فاحترقت اجنحيها وسقطت فوق أرض الجسر عقابا لها على مافعاته . وأصبح عليها أن تعيش للأبد فاقدة بم جناحها الشاني ، وكأن لعنة أصابتها ، فلا هي بالنسور التي يمكنها أن تكلق في الساء . ولا هي بالطيور التي يمكنها أن تعيش بقية حياتها فوق الأرض . أو بالأحرى فوق هذا المكان من « جسر الأهوال » .

تمتم العجوز: إنها مشكلة بجب أن نحاول حلها. تساءل ماجد: هل يمكن أن نقتلها ؟ وسرعان ماتدخل العجوز: لا . . كله إلا القتل . . أنا لا أحب الدماء . .

سأل سمير : للضرورة أحكام ا!

رد العجوز : ليست لـدينـا ضرورة . . بل يجب أن نفكـر فيما يمكن أن نفعله .

ثم سكت وبدا كأنه يستجمع أفكاره قبل أن يتكلم . ثم قال :

\_ هذه الطيـور يجب أن تطير . . يجب أن نفكـر لها في طريقـة تدفعها للطمان . .

تدخل ماجد:

\_ليست معنا مدافع . .

هز العجوز رأسه عَاضبا ، وقال : قلت لا داعي لمثـل هذه الأسالب.

ئىم تنهد من جديد ، وقال :

ما مهم الله المحتود المحتود أن تفعل لـو أحست أن الجسر ـ تـرى ماذا يمكن لهذه النسـور أن تفعل لـو أحست أن الجسر ينهار .

ردت عائشة : لعلها ستنهار معه . .

قال العجوز : أو لعلها تفعل شيثا آخر . أن تطير مثلا . .

تدخل مصطفى : طبعا مستحيل . . لكن لو انهار الجسر ، فسوف تنهار معه . . وسنهلك جميعا . أليس كذلك ؟ بدا العجوز كأنه ينطق كـالاماً غير مفهوم . فهل يمكن للجسر فعلا أن ينهار . وهل يمكن التخلص من هذه النسور وجعلها تطير في الساء مرة أخرى ؟ كانت الإجابة صعبة . . إلا أن العجوز قال:

ــ هذا الجسر غريب، فهر في بدايته قائم على أعمدة حــ ديدية قويــة . تجعله يعيــش ملايين السنين، لكنــه في نهايته يستنــد على أعمدة خشبية كأنه معلق في الهواء ومربوط بأحبال متينة . .

بدا الرفاق ركان سها أصابهم بدهشة لم يستطيعوا الخورج منها، فرغم المعلومات التى يتحدث عنها العجوز كأمها حقيقية فإنه لم يضع حلاً للمشكلة التى وجدوا أنفسهم أمامها . وهى كيف يمكن فتح طريق يعرون منه إلى الجانب الآخر من الجسر وسط أكسوام من النسور ذوات الرواقح الغريبة . . تدخل العجوز فائلا :

للست المشكلة أن نعبر وسط أكوام النسور . ولكن يجب أن لبدر العزيمة في قلوب هذه الطيور المسكينة . .

ثم سكت ، وبداكأنه يتأمل المشهد حوله قبل أن يكمل : \_علها أن تطير . كان يحس أن عليه أن يزرع الخوف فجأة في قلوب هذه النسور وهي التي نسيت هذا الخوف منذ أمد طويل . لذا قال :

\_ الآن . . يجب أن أترككم . سأعود صرة أخرى إلى المنطقة الفاصلة .

اهتزت القلوب . فهل سيتركهم العجوز وحدهم، ويعود إلى المُكان الـذي يفصل بين منطقـة " الخداع البصري ، والســور الحديدي الذي يعيش النسور خلفه ؟ قالت عائشة :

ــهل ستذهب . .؟

رد العجوز : يجب أن أقطع حبل الجسر السرى . إنــه الحبــل الذي إذا انقطع سقط الجسر كله . .

> صرخت عائشة : ونحن ، سنسقط ونموت ؟ بكل هدوء وحكمة قال العجوز :

\_ من الشرف أن يموت المرء من أجل أن يعيش الآخرون . .

لم يبد في كلماته أبدا أنه يمزح ، أو أنه يسالغ ، بل بدا عازماً أن يعود إلى المنطقة المعزولة . . مهما حاولوا إثناءه عن عزمه . .

#### ( ( 60 )

وكان عليه أن يتركهم في مكانهم يمواجهمون مصيرهم . فهمو

يعرف جيداً أن تلك هى أكثر المناطق أمناً فوق جسر الأحوال فالنسور لن تفكر قط فى أن تهاجههم، وليس بمقدورها أن تفعل ذلك. ولكن الخطر الحقيقى سوف يكمن حين يبدأ الجسر فى الانداد.

كان عليه أن يفعل ذلك ، وكها بدا أمام الرفاق، فإن على المره أن يضحى بنفسه من أجل أن يعيش الآخرون ، فليست هناك وسيلة أخرى لعبور منطقة النسور ذوات الجناح الواحد إلا بانهيار الجسر كله .

وعاد العجوز إلى المنطقة المعزولة . .

وقف أمام جانب الجسر ، ينظر إلى الأفق حوله ، بدا الجسر كأنه مقسام فوق هـوة سحيقة تفصل بين جبلين عاليين ، وتبــدو المسافة كأنها مثات الألوف من الأميال .

فرد صدره فجأة كأنه سيواجه قوى عماتية جبارة . ثم صاح بصوت نابع من أعماقه :

\_ياواهب القوة . . ياصاحب العدل . . ساعدنى أن أكسب وضاك . .

وبينها هو يتكلم انسلخ من داخل العجوز رجل قموى البدن عملاق في طوله ، ورشيق في حركاته ، سرعان ماقفز فوق الجسر العالى . وراح يتطلع إلى الفراغ من أسفله . انحنى والتقسط حجراً ضخياً ثم رماه بعيداً . . سمع الحجر يـدور كأنه داخل دوامة ، أو كأنه يصرخ فى الفراغ السحيق الذى يذهب إليه بلا عودة .

كان عليه أن يعرف إلى أين هـو ذاهب . فامسك بحبل صغير بين يديه . راح يـربطه حول وسطه شـم أخذ ينظر إلى يديـه ويدقق فيهما .

فجأة تغربت يداه وأصبحتا غريتى الشكل ، كأنها مصنوعتان من حديد ثم استعد لأن يرمى بنفسه في الفضاء . وسرعان مافعل . لم يصرخ ، ولم يطلق آصة واحدة مثليا فعمل الحجسر اللذى القام . . بل وجد نفسه معلقا في أسفل الجسر . وقد اشتبك الحبل الذى ربطه حول وسطه بسور الجسر ، ثم أخذ يفك الحبيل من وسطه ، ويستعد لمغامرة جديدة . .

بدا وكأن زلزالا مدمراً أصاب المكان . .

أطلق الرفاق الصرخات وحاولوا أن يتكاتفوا . أمسك كل منهم بيد الآخر بينا صاحوا في صوت وأحد :

ــالجسرينهار . .

وتذكروا كلمات العجوز ، أن يتحدوا ، ففي الاتحاد قوة خاصة في إبان الأزمات ، لكن أي اتحاد هنا ، فالجسر ينهار بالفعل ، وهماهو سموف يسقط خملال ثوان إلى أسفسل الهوة التي لاقرار لها بالموة.

فجأة صاح سمير :

ــانظروا . . الطيور تتحرك !!

روسط هذا الخضم الهائل من الارتباك والرجعة التى أصابتهم جميعا ، راح الجسر يهتز وهو يكاد أن يلفظهم في الفراغ ، رأوا الشهد المجيب، فقد حاولت النسور أن بهرب لكن إلى أين فالطريق من بالأعطار، وكافة الحلول مليثة بالمرارة خاصة أن قوة الطرد المركزية التي يهتز بها الجسر قد رمت ببعض النسور في الفراغ السحة, فذهت الله عيد كاعدة .

حاول بعض الطيور أن تحلق ، لكنها مسكينة لم يكن لها سوى جناح واحد ولايمكنها أن تطير به . فقدت الطيور توازيها وسقطت مجموعة جديدة في الفراغ .

هنا صرخت عائشة :

امسكوا بعضكم البعض . .

بدت كأنها تتحدث إلى النسور . التى سرعان ما أدركت الخطر الماثل حولها غريزيا ، وكان عليها إما أن تهلك فى الهوة السحيقة أو أن تفكر وتتصرف ، لذا سرعان ماتكاتفت النسور وراح كل نسرين يتحدان معا وكأنها يمتزجان في جسد واحد له جناحان وراحا برفرفان سويا .

صرخ سمير : انظروا . . النسور تتصرف !!

وبينها الجسر يهتز لآخر مرة تقريبا ، قال مصطفى : \_لكننا لسنا نسورا . . ولا أجنحة لنا . .

وبدأ الجسر في الانهيار . وراح يتساقط مع كل الذين لم يتمكنوا

من التفكير والتصرف . كان هذا مشهداً مهيباً حقا !!

فهاهمي النسور التمي استشعرت الخطر تحلق في الجو بعد أن تكاتفت واستعان كل منها بجناح زميله كي يطير في الأفق .

ومن أعلى السياء رأت النسود بعيونها القوية جسر الأهواك ينهار تماما ويسقط في الأغوار السحيفة والتي لايعود منها من سقط النها.

وامتلات السياء بالنسور الطائرة ، بمدت القوة كأنها قد دبت فيها فجأة ، بعد أن استشعرت قيمة الحياة وحاولت أن تتغلب على الحوف ، ولذا تعاونت ، بعل وراح بعضها يلتقبط هؤلاء الشباب الذين أسرعوا بالقفز بين غالبها ، انطلقوا يطيرون في اللحظات



إنهم هناك الآن في الساء معلقين بين مخالب النسور ، كان عليهم أن يتصرفوا في اللحظات الأخيرة ، وإلا هلكوا جميعا . .

ـ يا إلهي . كأنه كابوس جميل ا!

بدت كانها تتكلم إلى نفسها . فلم يسمعها أحد من حولها . حيث أن المسافة بينها وبين أقرب زملاتها إليها كمانت بعيدة للغاية . إنها واثقة تماما أن الجميع كتبت له النجاة . ولكن الاتموف أي مصير ينتظرهم . ولا ماذا يمكن أن يجدث لو فكرت النسور من جديد أن تسد عين الشمس، مثلها فعلمت يوما ما فتدوب أجنحتها من جديد وتهلك ويسقط معهم الرفاق الأربعة ، ويهلكون جميعا إلى الأبد . .

لم يسأل أحد مـن الزملاء عن مصير زميله، فلاشـك أن مهابة الموقف جعلـت كلا منهم مشغـولا بها عاشه مـن تجربة مثيرة، وبها ينتظره من مصير غامض وهم معلقون هكذا بين النسور ويمكنهم أن يسقطوا في أي لحظة . .

وتحرك سرب النسور إلى مجهول حاملا معه الرفاق الأربعة . .

لكن ، ترى أين ( الفارس النادر ، الآن . . وماذا حدث له؟ كان على ( الفارس النادرا أن يقوم بالمهمة على أفضل مايكون . وأن يجعل الجسر ينهار حتى تتعلم النسور الوحيدة الأجنحة كيف تتصرف عند اللزوم ، وأن تهرب وقت الخطر وتعاود الطهران . .

يبدو أنه لم يفكر طويلا في العواقب . بل كان كل همه أن يصل إلى الحبل السرى اللذى يربط نهاية الجسر، وأن يخرج سيفه الخارق كى يقطعه فينهار الجسر ، وهنا ستنتهى حالة الخمول الدائمة التى شهدها المكان منذ زمن طويل حين اقترب من نهاية الجسر في منطقته المعلقة ، ردد وهو يرفع سيفه القوى : \_على المرء أن يكون طموحا . . أو يموت . .

كان يعني بذلك أن على الجميع أن يتصرفوا وقت الشدة ، وإن هذا سيكشف رغبتهم في البقاء أحياء . فإن الذي سوف يستسلم لإنهيار الجسر سوف يدفع حياته ، أما اللذي سيقاوم وسيتصرف فإنه سوف يستحق نسهات الحياة التي يتنفسها الأحياء في كل

وبكل قوته ، وفع سيفه والذي تحول نصله الحاد إلى شفرة وقيقة للغماية بمالغة الحدة والقدوة ، وإنهال نحو الحبل المذى سرعان ما انقطع كأن موسى حادا قد مر على خيط وفيع مشدود فيبتره .

وَلَجَاةُ هـوى الجسد في الجو ، وبأمرع كما يتصدور وجد نفسه يطير في الهواء مع الطرف الذي يسقـط نحو الأغوار السحيقـة البعيادة .

هاهو الآن يطير مع النسور الملتصفة التى توحدت أجسامها فأصبح لكل نسر ذى جناح واحد جناحان يرفرفان نحو السهاء ثم يتخفضان مرة أخرى . بدأ المشهد مهيئاً ، فها هى النسور تطير مرة أخرى وتعرف معنى الإزادة والرغبة فى أن تكون طبورا عملاقة بالقعار .

وهبت عاصفة قوية ، كادت أن تطيح بالرفاق الذين تعلقوا في

غالب النسور . كانت العاصفة نتاج تلك الرفرفات القوية التي تحدثها النسور في الجو ، فرحة بها عادت إليه تطلق أصوات الفرح وكأنها تغنى أنشودتها الخاصة بالنجاح . . وسمع الرفاق أغنية متناسقة كأنها إحدى السمفونيات الموسيقية الكبرى فراحوا يغنون كل أسفل النسر الذي يتعلق به . . أحست النسور أن هناك شيئا ما مع هولاء البشر الذين يتعلقون بمخالجهم خاصة وهمم يرددون اللحن معهم ، فراحت النسور ترتفع ثم تبيط وتعود لترتفع مرة أخرى .

ياإلهى ! ياله من مشهد رائع !! إنها أغنية نتردد أعلى السحاب وكانها عرض فنى رائع الفرقة غنائية مدربة ، أو كأنهم مجموعة نسور . . . أحسوا أنهم لو عادوا نسور . . . أحسوا أنهم لو عادوا إلى الأرض فسوف يفقدون أجنحتهم مرة أخرى، وأنهم لو ارتفعوا أكثر فسوف تدوب الأجنحة من قوة أشعة الشمس . . لذا راحوا ينزلون مرة أخرى قريبا من الغابة التي بدت تظهر في الأفق بعد أن عبروا منطقة الموة السحيقة التي اختفى فيها كل من حاول أجيازها .

فجأة صاح «الفارس النادر» وهو يشير لسمير الذي كان قريبا إلى حد ما منه . . \_انظر إنهم رجال «الجيادالزرقاء». .

كان على سمير أن ينظر إلى أسفل ، ناحية الغابة ، وأن يشاهد مجموعة الفرسان ينطلقون فوق جيادهم الزرقاء ويضعون فوق أحد الخيول صندوقا ، لم تبد ملاعجه جيدا من أعلى .

يون صندوق ، لم ببد معرجه جيدا من ا. صاح سمير : علينا أن ننزل حالا . .

ثم تساءل : لكن . كيف ؟

## (£V)

يا إلهى . . شىء ما يحدث هنا ، ومع هذه النسور !! راحت النسور تتحرك فى فعرج واحد ناحية الغابة ، وأخلت تقترف من مجموعة الفرسان الذين يركبون الجيادالزوقاء . بدت كأنها تعرف طريقها جيدا ، وأن شيتا ما مجركها تقتفى مجموعة السرجال الذين سرعان ماتنههوا إلى وجود النسور .

فجأة ، وفـوق سطح الأرض ، أشار قـائد الفرسان الـزرقاء إلى رجاله أن ينطلقوا أكثر بجيادهم وصاح :

\_أيها السرجال . . المقبرة على مسافة أمتــار قليلة . . وهـــى فى انتظار الصندوق . .

وأسرع الرجال خلف قائدهم ، يدفعون جيادهم كي تنطلق إلى

تلك البشر العميقة التمى تقع بين شجوتين غريبتى الشكل ، من أجل أن يلقوا بالصندوق في أعماق البشر كى يختفى هناك إلى الأبد ، وتفقد مدينة ( التفاحة البنفسجية ) الأمل في أن يعود إليها الطموح للأبد .

لم يكن الفارس النادر ؟ في حاجة أن يجمل النسور تسرع نحو هؤلاء الرجال الذين يجاهدون أن تندفع جيادهم الزرقاء للانطلاق نحو البشر . حيث اهقيرة الرغبات؟ .

اندفعت النسور بكل قرة نحو هدفها ، كأنها تعرف طريقها جيدا ، وكيأتها سوف تلتهم هؤلاء الرجال وجيادهم ، وافتريت أكثر من الأرض ، وفجأة تفز الفارس من مكانه نحو الأرض وراح يسد الطريق على الرجال اللذين يندفعون .

أصاب المكان حالة من الهرج والمرج الشديدين ، عندما بدائت النسور تلتقط الرجال بمخالها ، وراحت نسور أخرى تبارز بعض هؤلام الرجال بمناقيرها الحادة الطويلة ، بينا وجد الرفاق الأربعة انفسهم في مواجهة الحصان اللذي يجمل الصندوق ، . صاح مصطفر .

\_أسرعوا . . حاولوا أن توقفوه !!

بدا الحَصّان جامحاً يريد أن ينطلق بعيدا وكأن أحداً الإمكن أن يوقفه . ووجد الرفاق الأربعة أنفسهم في موقب شديد الحرج فلاشك أن الحصان لو ركل أحدهم بقدمه لدفعه إلى أعلى ولقضى عليه في الحال . .

# ( ٤٨)

وجد ( الفارس النادر ؟ نفسه أمام القائد يشهر السلاح بنفسه . وقف يتأمله وقد أصابته الدهشة . وهتف : \_أنت !!

رد القائد :

\_أجل أنا . . لقد جثت من أجلك خصيصا . . الآن حانت خايتك . .

لم يكن القائد سوى ( الشيح الأزرق ، ، لقد قرر أن يجي بنفسه كن يجابه أى أخطار محتملة ، ورخاصة عندما شاهد على شماشته الخاصة الجسر ينهار إلى الأبد ، إنه يبدو مهيبا قويما متلفعا خلف هالات ، ولايظهر منه شىء سوى تلك العباءة الزرقاء . . وسيفه الطويل ، صاح :

رويل ، صحح . \_أعرف أنك تميل إلى استخدام السيف . . وسوف أقاتلك . . \_

وبكل سرعة وقوة هوى بسيفه على « الفارس النادر ، ، وكاد أن يشطره نصفين لمولا أن قفز هـ لما الأخير بعيدا ، فـ انشطوت الأرض وبكل مهارة نجع « الشبح الأزرق ، في إخراج السيف من الأرض



ثم اندفع يهاجم خصمه .

ابتسم ( الفارس النادر ، وقال :

\_ واحد منا يجب أن يبقى . .

رد الشبح الأزرق ا وهـ و يضرب بسيفه مـرة أخـرى في الهواء وكأنه سيفصل رفبة خصمه عن جسمه :

ـ طبعا . . أنا . . زعيم «المدينة الزرقاء » . .

أطلق السيف صوتا كأنه الصراخ ، واندفع ليشطر الشجوة القريبة . فقد كمان سيفا خريبا يمكنه أن يطول ويقصر في لمح البصر . مرعان ماسقطت الشجرة، وكان على « الفارس النادر » إن يقفز مرة آخرى ليس فقط ليتلافي ضربة السيف ، بمل أيضا ليبعد عن الشجرة التي سقطت فيا بينهها . .

قفز واللبيح الأزرق؛ من فوق جذع الشجرة . ثم وجه سيفه نحو خصمه ، ويسرعة انطلق من نصله سهم قوى ، اندفع نحو صدر والفارس النادر ؛ اللي سرعان ماوجه سيفه إلى السهم المنطلق فنجح في أن يصده ، ويجعله يسقط فوق الأرض .

## ( [4)

أحس « الفارس النادر » أن عليه أن يتحول من حالة الـدفاع عن النفس أمام هذا الشبح الأزرق الواثق كثيرا في نفسه إلى الهجوم وسرعان ماتمدد نصل سيف الأمامى، فأصبح عريضا كأنه سطح أملس لامع. ثم، وبكل قوة، النفع نحو خصمه وهو يعرف كذب كانانا في شرع على النانا

كيف ستكون الضربة . ثم هوى على سيفه . وفي لحظات طار السيف في الجو ، وارتفع دون أن يقع ، لم \* ولي المساد السيف في الجو ، وارتفع دون أن يقع ، لم

رب من المسلم المسلم عن المرب المسلم المسلم المسلم المسلم الم مم الم المسلم الم

وقف ( الشبح الأزرق أ يلهث وهو يستعد لمواجهة مصيره . يبنها أمسك ( الفنارس النادر ) بسيفه ، وراح يفكر فيها عليه أن يقعله مصحيح أنه خصص لمدود أ بل هومصدر الشر في العمالم والعدو الأكبر لمدينة الحكمايات ومواطنيها ، لكنه لم يسبق أن قتل شخصا من قبل . فهو لايجب الدم ولا يسعى لقتل شخص مهها كان .

فجأة تلكر أن خصمه ليس آدميا ، وليس كاتنا حياً ، بل هو مجرد شبح يتلفع بهذه العباءة الزرقاء ، وأحس أنه من الواجب أن يتخلص منه ، ولم يعد لديه وقت ليفكر فاندفع بسيفه كي يغرسه فيه . .

لكن فجــأة ، اندفـع الجواد الأخضر بكل قــوة يحاول أن يفصل بين الرجدين ، وأسرع ( الفارس النادر ) يتفاداه ثم وبكل مهارة وقوة أسرع يضرب الحبــل المتين الذي يــربــط الصنــدوق فأسقطــه فــوق

الأرض.

أسرع ( الفارس النادر ) نحو الصندوق كى يلتقطه ، بينها انتهز «الشبح الأزرق ؛ تلك الفرصة كمى يقفز فوق الجواد الأخضر ويلوذ فرارا من الكمان، وقد أدرك أن ساحة المواجهة لم تعد ملكما له بالمرة

هتف ، وهـ و يبتعد : سوف نلتقـ ى في مغامرة جـ ديدة . . أيها «الفارس النادر » . .

ثم جاء صوته من بعيد قبل أن يختفي :

\_سأدبر لك مكاثد أشد . .

واختفى خلف الأفق . .

#### (01)

فى تلك اللحظات وصل الرفاق الأربعة وهم يحملون سيوفهم ويلهفون ، وأوا العجوز يمسك بالصنندوق بين يديه ، وكأنه غير قادر أن يجمله ، قالت عائشة :

ـ لقد حاولنا . .

رد ماجد : على أن أسعى . وليس على إدراك النجاح . . ابتسم العجوز ، وقال وهو ينظر إلى ساعته الكبيرة التي يعلقها

في صدره:

\_أعتقد أن الأوان قد حان لنعود . . فقد اقترب موعد المباراة . تساءل مصطفى :

- لكن كيف سنعود ؟ لقد انهار الجسر . .

ابتسم العجوز ومط شفتيه ثم نظر إلى السماء حيث لاتزال

النسور تحلق وتمتم : ــ لنا أصدقاء يطيرون بسرعة . . ويسريدون أن يطيروا بلا توقف

ـ لنا اصدفاء بطيرول بسرعه . . ويسريدول أن يطيروا بلا توقف من أجل أن نصل في موعدنا .

وارتفعت العيون إلى السياء ،حيث راحت بعض النسور تستعد للهبوط كمي تقوم بمهمة أخرى أحست أن من الواجب عليها أن تؤديها ، وبكل سرعة . فلم ييق سوى بضع ساعات على موعد المباراة الحاسمة . . وعلى فريق مدينة ( التفاحة البنفسجية » أن يتلقى التدريب الناسب . رقم الايداع : ۱۹۹۹/۷۸۹۱ I.S.B.N. 977 - 09 - 0342 - 6

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### مطابع الشروقــــ

القاهرة : ٨ شارع صيبويه المصرى ـ ت:٤٠٢٣٩٩٠ ـ فاكس:٢٥٦٧ پيروت : ص.ب: ٨٠٧٤. هاتف : ٨١٧٧١٣\_٣١٥٨٥٩ ـ فاكس : ٦٥



# نيال × نيال

# اقرأ فني هذه السلسلة

■ أبواب المستحيل الخمسة = جسر الأهرال

■ اختطاف قوس قرح سر المتاهات العجيبة

■ الهروب من وادى الهلاك = مغامرات النطاط العجيب